



www.quran.gov.ae
04 2610666
E-mail: guran@eim.ae





## الندوة الثانية للإعجاز في القرآن الكريم

الإعجاز العددي في القرآن الكريم

۱۲-۱۲ مارس ۲۰۰۷ - دبی

| الضوابط الشرعية لدراسات الإعجاز العددي في القرآن الكريم                                                    | أ. د. أحمد حسن فرحات         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| الرقم سبعة يشهد على عُظُمَة القرآن                                                                         | المهندس عبد الدائم الكحيل    |
| إعجاز العدد القرآني في حقائق تاريخية وفلكية                                                                | عبيد بن سليمان الجعيدي       |
| الإعجاز العددي في ثوابت المعادن                                                                            | د. المهندس خالد فائق العبيدي |
| أسرار الترتيب القرآني للسور والأيات من الناحية الرقمية<br>"قانون الحالات الأربع لسور القرآن: نظام التجانس" | عبدالله إبراهيم جلغوم        |
| حساب الجُمَّل والإعجاز العددي                                                                              | بهاء البكري                  |
| مقولة الإعجاز العددي (دراسة نقدية)                                                                         | أ. د. أحمد خالد شكري         |



2010-07-05 www.tafsir.net www.almosahm.blogspot.com





## بحوث الندوة الثانية للإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز العددي في القرآن الكريم

۱.۲ و ۱۳ مارس ۲۰۰۷م

۸۲۶۸ هـ - ۲۰۰۷م



# جميع الحقوق محفوظة لجائرة دبي الدولية للقرآن الكريم الحريم ١٤٢٨ م

البحوث المنشورة في هذا الكتاب تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجائزة

## جائزة دبي السدولية للقرآن الكريم DUBAI INTERNATIONAL HOLY QURAN AWARD

ص.ب: ۲۰۲۲ دبي ـ ۱.ع.م.

هاتف: ۲۲۱۰۶۹۱ ۱۹۷۱۶ ، فاکس: ۸۸۰۲۹۱ ۱۹۷۱۶

موقع الإنترنت: www.quran.gov.ae البريد الإلكتروني: quran@eim.ae





الرخ بهمغل

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# الندوة الثانية للإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز العددي في القرآن الكريم ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٠٧م – دبي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، النبي الأمي حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فيسر اللحنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن تقدم لجمهورها الكريم بحوث الندوة الثانية للإعجاز في القرآن الكريم التي تم تنظيمها تحت عنوان الإعجاز العددي في القرآن الكريم في الفترة ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٠٧م بدبي، تحقيقاً للأهداف التالية:

- التأصيل الشرعى لعلم الإعجاز العددي.
- عريف الإعجاز العددي، وتصنيف الأقسام الرئيسية لهذا العلم.
  - تحديد الاتجاهات الصائبة والاتجاهات الخاطئة.
  - وضع الضوابط اللازمة وتحديد جوانب تقييم الأبحاث.
    - بيان مكانة علم الإعجاز العددي والتذكير بفوائده.
- دراسة صور النقد الموجّه لدراسات الإعجاز العددي وتقديم الإجابات عليها.
- استشراف الآفاق ودراسة الأبعاد ووضع التصورات المستقبلية لعلم الإعجاز العددى.



#### وقد شارك في الندوة كل من:

| أستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمارات | سوري    | أ.د.أحمد حسن فرحات     | ١ |
|---------------------------------------|---------|------------------------|---|
| باحث متخصص في الإعجاز العددي          | سوري    | م. عبد الدايم كحيل     | ۲ |
| عضو مركز الإعجاز العلمي في القرآن     | عراقي   | م. خالد فائق العبيدي   | ٣ |
| والسنة ببغداد                         |         |                        |   |
| باحث متفرغ في إعجاز الترتيب القرآبي   | أردني   | أ.عِبدِ الله حلغوم     | ٤ |
| عضو مركز نون لدراسات الإعجاز          | فلسطيني | أ. بهاء البكري         | ٥ |
| العددي                                |         |                        |   |
| باحث متخصص في الإعجاز العددي          | إماراتي | أ. عبيد سليمان الجعيدي | ٦ |
| أستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمارات | أردني   | أ. د. أحمد خالد شكري   | ٧ |

وقد حظيت الندوة باهتمام إعلامي وحضور جماهيري من المهتمين في مجال الدراسات القرآنية والإعجازية، والله نسأل أن ينفع بهذه البحوث ويجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.

## مع تحيات اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم



## جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وحدة علوم القرآن الكريم

تعتبر وحدة علوم القرآن الكريم فرعاً من فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- الاهتمام بطبع ونشر الأعمال المتميزة في مجال علوم القرآن الكريم،
   وترجمتها إلى اللغات الأجنبية.
  - الاهتمام بالقراءات القرآنية وتعليمها ونشرها.
  - الاهتمام بتحقيق المخطوطات المتعلّقة بعلوم القرآن.
  - عقد الملتقيات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالقرآن الكريم.
  - نشر الثقافة القرآنية عبر تنظيم المسابقات أو المشاركة في رعايتها.
  - إقامة المعارض المتخصّصة بالقرآن الكريم وعلومه أو المشاركة في رعايتها.
    - تنظيم البرامج التعريفية بعلوم القرآن الكريم أو المشاركة فيها.
- التعاون مع المراكز المهتمة بعلوم القرآن الكريم، وتوطيد الصلات العلمية والفكرية معها.



## النشر في برنامج خدمة علوم القرآن الكريم:

تتبنّى وحدة علوم القرآن الكريم طباعة ونشر البحوث والدراسات القرآنية وفق الآتي:

### أولاً: مجالات النشر:

- ١. الدراسات والبحوث المتخصصة بالقرآن الكريم وعلومه .
  - ٢. تحقيق المخطوطات المتصلة بالقرآن الكريم وعلومه .
- ٣. الدراسات والأعمال الخاصة بترجمات معاني القرآن الكريم.

#### ثانياً: شروط النشر:

- 1. تُعَبر البحوث والدراسات عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، ويتحمّل معدّ الدراسة أو البحث ، والمحقّق والمؤلف المسؤولية عن محتويات الدراسة أو البحث أو التحقيق أو الكتاب .
- Y. تحال جميع البحوث المقدمة للنشر إلى متخصصين لتحكيمها علمياً وشرعياً، ويعد البحث مقبولاً بشكل نهائي بعد أن يجري المؤلف التعديلات التي يطلبها المحكمون، ويتم استبعاد أي بحث أو دراسة أو تحقيق مخالف لقواعد النشر.
- تتولى الجائزة طباعة البحوث المجازة، ولها أن تقوم بتوزيعها مجاناً أو
   القيام ببيعها بسعر رمزي تعميمًا للثقافة القرآنية.
  - تدفع الجائزة مكافآت مقابل ٱلبُحُوث والدراسات المنشورة لديها .
- أيعطى الباحث أو المحقق أو المؤلف بعد النشر خمسين نسخة من البحث أو الكتاب المطبوع، وكذلك من جميع اللغات التي تترجم إليها البحث أو الكتاب.



- ٣. تعود حقوق النشر لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد حسب الاتفاق مع صاحب البحث ، ولا يجوز نشر البحث في مكان آخر بعد توقيع العقد مع الجائزة.
- V. للجائزة خلال مدة العقد الحق في طباعة أية كمية من البحث على فترة واحدة أو عدة فترات.
  - ٨. تحتفظ الجائزة بحق ترجمة البحث المجاز إلى اللغات الأجنبية.
- ٩. تصرف المكافآت المالية للباحثين المشاركين في برنامج حدمة علوم القرآن وفق الضوابط التالية:
- 1) تقدر عدد الصفحات بحجم قياس ورقة (A4) مطبوعة على الحاسب الآلي برنامج (وورد) بخط (Traditional Arabic) حجم الخط (٦٦)، عدد الأسطر ٢٥ تقريباً في الصفحة الواحدة.
- ۲) يتم اعتماد عدد صفحات الكتاب الواحد للباحثين بـ (۱۵۰) صفحة
   كحد أدنى، و(٥٠٠) كحد أقصى.
- ٣) يستحق الباحث المكافأة المالية المقررة بعد إجازة بحثه من لجنة التحكيم
   وتوقيع العقد مع الجهة المختصة في الجائزة.

#### ثالثاً: قواعد النشر.

يتم الالتزام في نشر البحوث والدراسات بالقواعد الآتية :

- 1. أن تسهم في تحقيق أهداف الجائزة.
- ٢. ألا تكون منشورة ، أو مقدّمة للنشر في جهة أخرى ، ويقدم الباحث تعهداً يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن الملكية الفكرية لدى الجهات الأخرى قبل تاريخ عقد الطباعة والنشر المبرم مع الجائزة.



- ٣. يلتزم المؤلف بالحصول على الإذن الرسمي من الجائزة لاستخدام مادة سبق نشرها في البحث.
- **3**. يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه أو دراسته لأي جهة أخرى للنشر حتى يصله الرد من الجائزة.
- •. أن يراعي الباحث قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجه، وأصول تحقيق التراث الإسلامي.
- 7. يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثيّة، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث، وترفق بالبحث صور من المخطوط المحقق.
- ٧. يجب أن يكون البحث مطبوعاً على الحاسوب، ويقدّم الباحث أو المؤلف خمس نسخ مطبوعة من البحث أو الدراسة مع نسخة على قرص مرن (ديسك) أو باستخدام البريد الإلكتروني وذلك وفقاً لما يأتى:
  - أ. بوساطة برنامج ميكروسوفت وورد (Word).
  - ب. متن النص Traditional Arabic عادي (حجم ١٦).
  - ج. متن الهامش Traditional Arabic عادي (حجم ١٢).
- د. العناوين الرئيسة Traditional Arabic أسود (حجم ١٨).
- ٥. العناوين الفرعية Traditional Arabic أسود (حجم ١٦).
- ٨. أن يرفق البحث بسيرة ذاتية مختصرة للباحث، تتضمن اسمه ودرجته العلمية، وتخصصه، ووظيفته والجهة الّتي يعمل بها، وعنوانه الكامل متضمنًا العنوان البريدي وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.



- ٩. تُقبل البحوث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- ١. يجب إتباع الأصول العلمية والقواعد المرعية في البحث العلمي.
- 11. يجب ضبط النصوص الشرعيّة بالشكل الكامل، مع مراعاة ضرورة كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني ووضعها بين الأقواس المتعارف عليها، وعزوها إلى موضعها من القرآن، وتخريج الأحاديث النبويّة من مصادرها.
- 11. يجب كتابة مصادر ومراجع كل صفحة في حاشيتها، ويشار إلى المراجع في حاشية البحث بالاسم الأوّل والأخير للمؤلّف، واسم الكتاب، ورقم الصفحة أو الصفحات الّتي رجع إليها الباحث.
- 1. جميع المراجع المشار إليها في حاشية البحث يجب أن تدرج في قائمة المراجع في لهاية البحث قبل الملاحق إن وحدت وترتب هجائيًّا مبتدأة بالمراجع العربيّة أوّلا ثمّ المراجع الأجنبيّة.
- 1 . يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه أو دراسته أو كتابه وفق التقارير المرسلة إليه، وموافاة الوحدة بنسخة معدلة.
- 1. يتحمل الباحث نفقات التحكيم والتدقيق إذا قرر عدم نشر بحثه أو دراسته أو كتابه بعد إرساله للتحكيم.
- 1. يُخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمها بعد الانتهاء من تحكيمها واستكمال إجراءات نشرها.



### إنجازات وحدة علوم القرآن الكريم:

- استقبلت وحدة علوم القرآن الكريم خلال عام ٢٠٠٦م ما يزيد عن (٨٠) ثمانين بحثًا في الدراسات القرآنية والإعجازية، خضعت كلها لقواعد التحكيم والتدقيق المعتمدة في الجائزة، ولا يزال الباب مفتوحاً لاستقبال البحوث.
- صدر الكتاب الأول من سلسلة الدراسات القرآنية المحكمة في شهر ديسمبر ٢٠٠٦م، بعنوان "إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم" تأليف الباحث المهندس عبد الدايم كحيل، وقد طبع على نفقة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتم توزيعه على كبار الشخصيات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والعلمية والمجتمعية.
- بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء الجائزة تم الإعلان عن تبني طباعة وتوزيع كتب حول شخصية الرسول الكريم واستقبلت وحدة علوم القرآن ما يزيد عن (٤٠) كتاباً، وتم اعتماد خمسة كتب منها وفق قواعد النشر المعتمدة في الجائزة.
- ه تم تنظيم ندوات حول الإعجاز في القرآن الكريم ، شارك فيها العديد من الباحثين والمتخصصين، وقد تم تنظيم الندوة الأولى للإعجاز في القرآن الكريم في المحور الطبي والغذائي، في شهر مايو ٢٠٠٦م.



## الضوابط الشرعية لدراسات الإعجاز العددي في القرآن الكريم

بقلم: أ. د. أحمد حسن فرحات



ا المرفع بهميّال المكسيت عيد المعيّال .

## [الغوارط الغرمية لمراسات الإمهاز المعدي في القران الكريم بقام أ. ه. أحمد حسن فرحات

## السيرة الذاتية للباحث الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات

#### بيانات شخصية:

الاسم: أحمد حسن فرحات

الجنسية: سوري

مكان الميلاد: سوريا

تاريخ الميلاد: ١٩٤٠م

#### الشهادات العلمية:

- ليسانس في الشريعة، من كلية الشريعة بجامعة دمشق، ١٩٦٠م
- ماجستير في التفسير وعلوم القرآن،من الأزهر الشريف، ١٩٧٠م.
- دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، من الأزهر الشريف، ١٩٧٣م.

## الخبرات والمناصب العلمية:

- أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة الإمارات.
- أستاذ زائر ومشارك في عدد من الجامعات في العالم الإسلامي، ومنها

#### الغوارطالشر مهة أمر اساد الإسجار المدني في الثران الكريم واللم! مـ أمه مسن فرعاد

جامعة الكويت، وجامعة عجمان، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، وجامعة الإمام محمد بن سعود وكلية الشريعة في المملكة الأردنية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

- مشرف على ما يزيد عن (٢٠) رسالة ماجستير ودكتوراه.

#### الأنشطة والمشاركات العلمية:

- له ما يزيد عن (١٠) مؤلفات في التفسير وعلوم القرآن الكزيم.
  - له ما يزيد عن (٣٥) بحثاً منشوراً في محلات علمية محكمة.
    - مشارك في أكثر من (٢٠) مؤتمراً وندوة علمية إسلامية.
- عضو استشاري ومحكم في (٣٠) هيئة ومؤسسة أكاديمية وبحثية.



## بسم الله الرحمن الرحيم

## بين يدي البحث:

كثرت دراسات الإعجاز العددي واختلفت فيها الأنظار بين موافق ومخالف، وبين ملتزم بقواعد البحث العلمي وناء عنها. وربما أصبحت لكل باحث طريقة خاصة به لا يبالي إن كان غيره يوافقه عليها أو يخالفه فيها... ومن هنا برزت الحاجة إلى البحث في الضوابط الشرعية لدراسات الإعجاز العددي في القرآن الكريم وسندير الكلام في هذا البحث على النقاط التالية:

- تعريف القرآن تعريفا موضوعياً.
  - المعجزة والإعجاز في القرآن.
    - وجوه الإعجاز في القرآن.
- هل يمكن أن يكون هناك وجه للإعجاز نسميه "الإعجاز العددي"؟.
- الإعجاز العددي يقوم على ترتيب سور القرآن وآياته فهل هذا الترتيب اجتهادي أو توقيفي؟.
- الإعجاز العددي يقوم على اعتبار الرسم العثماني هو الأصل في هذه الدراسات. فهل الرسم كان باجتهاد من الصحابة أو بتوقيف من النبي الله ؟ وهل لهذا الرسم دلالات معنوية؟.
  - هل للإعجاز العددي إشارات في دراسات السابقين؟
    - أسرار الحروف المقطعة ودلالاتها.



## (الغوابط الشرعية لمراسات الإعجاز المعدي في القران الكريم بقام أ. د. أهم حسن فرمات

- حروف الجمَّل وموقف العلماء منها.
- الإشارات القرآنية وعلاقتها بالغيب.
- خاتمة: الضوابط الشرعية في نقاط محددة.

## تعريف القرآن موضوعياً:

على كثرة مطالعاتي في علوم القرآن لم أطَّلع على تعريف موضوعي بمثل هذا الشمول وتلك الدقة.وهذا التعريف مما انفرد به النورسي في كتابه "الكلمات"(۱) وقد جعله في ثلاثة أجزاء كما يلي:

### الجزء الأول:

القرآن ما هو؟ وما تعريفه؟

لقد وضّح في الكلمة التاسعة عشرة وأثبت في رسائل أخرى أن القرآن: هو الترجمةُ الأزلية لكتاب الكائنات الكبير..

والترجمانُ الأبدي لألسنتها المتنوعة التالية للآيات التكوينية..

ومفسّرُ كتاب عالَم الغيب والشهادة..

وكذا هو كشَّافٌ لمخفيات الكنوز المعنوية للأسماء الإلهية المستترة في صحائف السماوات والأرض..

وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمَرة في سطور الحادثات..

وكذا هو لسان عالَمْ الغيب في عالم الشهادة..

وكذا هو خزينة للمخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية الواردة من عالم الغيب المستور وراء حجاب عالم الشهادة هذا..



<sup>(</sup>١) الكلمات: ٢٢٤ – ٢٢٣.

#### Citizatus (III) ir is partiti de la cita de

وكذا هو شمسُ عالم الإسلام المعنوي وأساسُه وهندسته..

وكذا هو خريطةٌ مقدسةٌ للعوالم الأخروية..

وكذا هو القولُ الشارح والتفسيرُ الواضح والبرهانُ القاطع والترجمان الساطع لذات الله وصفاته وأسمائه وشؤونه..

وكذا هو المربي لهذا العالم الإنساني..

وهو كالماء والضياء للإنسانية الكبرى التي هي الإسلام..

وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر..

وهو المرشد المهدي إلى ما يسوق الإنسانية إلى السعادة..

وكذا هو للإنسان: كما أنه كتاب شريعة،

كذلك هو كتاب حكمة،

وكما أنه كتابُ دعاء وعبودية،

كذلك هو كتاب أمر ودعوة،

وكما أنه كتابُ ذكر كذلك هو كتابُ فكرٍ..

وهو الكتاب الوحيد المقدس الجامع لكل الكتب التي تحقق جميع حاجات الإنسان المعنوية، حتى إنه قد أبرز لشرب كلِّ واحد من أهل المشارب المختلفة، ولمسلك كلِّ واحد من أهل المسالك المتباينة من الأولياء والصديقين ومن العرفاء والمحققين وسالة لائقة لمذاق ذلك المشرب وتنويره، ولمساق ذلك المسلك وتصويره.

فهذا الكتاب السماوي أشبه ما يكون بمكتبة مقدسة مشحونة بالكتب.

#### and in the Color and page to Color Sensation 2 (All Villa)

## الجزء الثانى وتتمة التعريف:

لقد وضح في " الكلمة الثانية عشرة " وأثبت فيها: أن القرآن قد نزل من العرش الأعظم، من الاسم الأعظم، من أعظم مرتبة من مراتب كل اسم من الأسماء الحسنى؛ فهو:

كلام الله بوصفه ربّ العالمين.

وهو أمر الله بوصفه إله الموجودات.

وهو خطابه بوصفه خالق السموات والأرض.

وهو مكالمة سامية بصفة الربوبية المطلقة.

وهو خطاب أزلي باسم السلطنة الإلهية الشاملة العظمى.

وهو سجل الالتفات والتكريم الرحماني النابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء.

وهو مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة الألوهية.

وهو الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة، نازلٌ من محيط الاسم الأعظم ينظر إلى ما أحاط به العرش الأعظم.

ومن هذا السر أُطلق على القرآن الكريم ويطلق عليه دوماً ما يستحقه من اسم وهو: "كلام الله".

- وتأتي بعد القرآن الكريم الكتب المقدسة لسائر الأنبياء عليهم السلام وصحفهم.
  - أما سائر الكلمات الإلهية التي لا تنفد، فمنها:
- ما هو مكالمة في صورة إلهام نابع باعتبار خاص، وبعنوان جزئي،



#### الفهابط الشرعية لمراسات الإعبار العمدي في القران الكريم بقام أ. د. أهم حسن فرعات

وبتجلٍ خاص لاسم خصوصي، وبربوبية خاصة، وسلطان خاص، ورحمة خصوصية. فإلهامات المَلك والبشر والحيوانات مختلفة جداً من حيث الكلية والخصوصية.

#### الجزء الثالث:

إن القرآن الكريم، كتاب سماوي يتضمن إجمالاً؛ كتب جميع الأنبياء المختلفة عصورهم، ورسائل جميع الأولياء المختلفة مشارهم، وآثار جميع الأصفياء المختلفة مسالكهم..

- جهاتُه الست مُشرقة ساطعة نقية من ظلمات الأوهام، طاهرةٌ من شائبة الشبهات؛ إذ نقطةُ استناده: الوحى السماوي والكلام الأزلي باليقين..
  - هدفُه وغايتُه: السعادة الأبدية بالمشاهدة..
    - محتواه: هداية خالصة بالبداهة..
    - أعلاه: أنوار الإيمان بالضرورة...
    - أسفله: الدليل والبرهان بعلم اليقين..
    - يمينُه: تسليم القلب والوجدان بالتجربة..
  - يساره: تسخير العقل والإذعان بعين اليقين..
  - غرتُه: رحمة الرحمن و دار الجنان بحق اليقين..
  - مقامُه: قبول المُلُك والإنس والجان بالحدس الصادق.

إن كل صفة من الصفات المذكورة في تعريف القرآن الكريم بأجزائه الثلاثة، قد أثبتت إثباتاً قاطعاً في مواضع أخرى أو ستُثبت، فدعوانا ليست



محرد ادعاء من دون دليل، بل كل منها مبرهنة بالبرهان القاطع."

وهكذا نرى المحالات الواسعة التي يتحدث عنها القرآن، والآفاق الرحبة التي تتحرك فيها المعانى والدلالات.

ومثل هذا التعريف يشير إلى أن في القرآن مجالاً لكل باحث، وتوجيها لكل قاصد.

فمعانيه متحددة لا تبلى، وآياته ساطعة لا تنطفئ، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد.

فهو مليء بالحكم والأسرار التي لابد للعلماء أن يسعوا في اكتشافها وأن يتنافسوا في الوصول إليها عملاً بقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فَصِلْت: ٥٣) ولا شك أن الإعجاز العددي الذي بدأ يتكشف للدارسين هذه الأيام، هو من هذه الآيات التي تثبت أن القرآن حق. وبذلك تقوم الحجة العلمية على الذين لا يؤمنون إلا بمثل هذه الدراسات...

### المعجزة والإعجاز:

كلمة "المعجزة" لم ترد في القرآن الكريم. وقد استعملها النظار والكلاميون بمعنى "الآية" الواردة في القرآن. فقالوا "معجزات الأنبياء" يريدون بما الآيات الدالة على نبوهم وألهم مبعوثون إلى الناس، من قبل الله عالقهم عز وجل. ومن ثم فقد عرّفوا المعجزة بألها:

"الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقاً لما جاء به من عند الله بشرط أن يكون مقروناً بالتحدي وأن يسلم من المعارضة"

غير أن هذه الكلمة بالتعريف الذي عُرِّفت به، تعتبر كلمة مولدة. ومن ثَمَّ فقد كان لبعض العلماء تحفظات على استعمالها:

### ابن تيمية وموقفه من لفظ المعجزة:

يقول ابن تيمية:

"والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد الله كثيرة متنوعة. وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء. ويسميها من يسميها من النظّار: "معجزات". وتسمى " دلائل النبوة". و "أعلام النبوة ".

وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء، كانت أدل على المقصود، من لفظ المعجزات.

ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة.

وإنما فيه لفظ "الآية"، و"البينة"، و"البرهان"، كما قال تعالى في قصة موسى: ﴿ فَذَ ٰ بِلَكَ بُرْهَانَانَ مِن رَّبِلَكَ ﴾ - في العصا واليد -.

وقال الله تعالى في حق نبيه محمد ﷺ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبُّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ النساء: ١٧٤).

وأما لفظ " الآيات " فكثير في القرآن كقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا أَ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ



وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِي رَسُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَالْمَعَامِ: ١٢٣ - ١٢٨) وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَتٍ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَءَ عِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَتٍ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَءَ عِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُلَكَ أَينَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ وَالْإِسراء: ١٠١).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ فِي تَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ (النمل: ١٢) وقول فرعون له: ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلَاقِينَ ﴾ (الشعراء: ٣١).

وقال قوم صالح له: ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّ الْمَنا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِيرَ ﴿ وَالَ هَدِهِ مِ نَاقَةٌ هَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ الصَّدواء: ١٥٤ – ١٥٥) وقال: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۗ قَالَ يَنقَوْمِ الشَّعراء: ١٥٤ مَ مِنْ إِلَيْ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِكُمْ هَدِهِ عَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِكُمْ هَدِهِ عَنْ اللّهِ لَكُمْ عَذَاكُم عَالَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأُخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَالأعراف: ٧٣).

وقال المسيح: ﴿ وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْ حِئَتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِي قَدْ حِئَتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِي قَدْ خِئَتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِي أَنْ أَنْ أَنْ فَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَوْ أَنْ يَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَوْ أَنْ يَئِكُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَوَ أَنْ يَئِكُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَوَ أَنْ يَئِكُم الْمَا اللَّهِ أَوْ أَنْ يَئِكُم وَ الْمَا اللَّهِ أَنْ مَا اللَّهُ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْ

#### ( الغوابط الشرعية لنراسات الإعواز المدي في القران الغريم بقالم أ. د. أميد عس فرعات

بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ٤٩).

وقال في حق سيدنا محمد ﷺ : ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ عَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَنْهَ رَعُونَ ﴾ (الأنعام: ٤-٥)

﴿ اَقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرُ ۞ (القمر ٢-٢)

## عبد الحميد الفراهي.. وموقفه من المعجزات:

يقول الفراهي: " طال بحثهم عن "المعجزة والخوارق" واحتلفوا فيها:

- فمنهم من أنكر إمكالها.
- ومنهم من أنكر دلالتها على النبوة.
- ومنهم من جعلها من لوازم النبوة.

مع أن هذه الكلمة بدعة في الدين. فما جاءت في القرآن ولا في الكتب الأولى، ولا في ما روي عن النبي على . وظنوا أن لها ذكراً في كل ما سبق باسم "الآية ".

فلابد لطالب الحق في أمر المعجزة أن يترك هذه الكلمة المولدة، وينظر في معنى " الآية" ومواقع ذكرها. ثم يرجع إلى بحث "الخوارق



والمعجزات" وسيتبين له أن ترك هذه الكلمة أولى. فإنها تدل على خيال اختلط فيه الحق بالباطل" (٢).

## محمود شاكر وموقفه من المعجزة:

وهذا الذي قاله الفراهي حق لاريب فيه. فلقد تركت هذه الكلمة آثاراً مشوشة في تراثنا، سواء عند النظّار والمتكلمين، أم عند الباحثين في إعجاز القرآن.

ولعل هذا ما دفع الأستاذ محمود محمد شاكر - علامة العربية - رحمه الله - إلى أن يقوم بدراسة تاريخية لهذه الكلمة مبيناً نشأتها في أحضان المعتزلة، وكيف تصرفوا في دلالتها وشروطها.

يقول الأستاذ محمود شاكر:

"فبين أيدينا في كتب علماء الأمة، على اختلافهم واختلاف مباحثهم، وعلى ألسنتنا جميعاً إلى يوم الناس هذا لفظان جاريان هما: لفظ "الآية" ولفظ "المعجزة"

كان لهما شأن عظيم العواقب في باب "آيات الأنبياء" الدالة على صدقهم، وفي فهمهما حيث وقعا من كتابة الكاتبين، وأقوال الناطقين، وفي استعمالهما أيضاً في أبواب مختلفة من القول والحديث والكتابة.

وقد استخدم الناس هذين اللفظين على ألهما "مترادفان" بلا غضاضة.



<sup>(</sup>٢) القائد إلى عين العقائد : ١٦١.

وهذا " الترادف" قد أفضى إلى خلط كثير جداً يصعب معه تبين وجه الحق، بل أفضى إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى تصورنا أننا فهمنا فهما يبلغ بنا غاية اليقين، والحقيقة أن هذا الفهم تلبيس على العقل وتدليس، يستوجب الشك ويمنع من اليقين " (٣)

وقد ناقش الأستاذ محمود شاكر في دراسته القيمة قضية الإعجاز وانتقد قول المتكلمين بأن مدار الإعجاز على "عجز الخليقة"، واختار بديلاً لهذا القول أن مدار الإعجاز على "إبلاس الخليقة" مفرقا بين العجز عن الفعل أو محاولته وبين الإبلاس الذي هو اندهاش وشعور بأن هذا الفعل لايدخل في طاقة الإنسان، لأنه من خصائص الفعل الإلهي.

كما ناقش أيضاً قضية التحدي وأصل استعمالها في اللغة، وكيف تسربت إلى أقوال المتكلمين. وفي ذلك يقول:

"وإذن فالأمر ليس عجزاً من الخلائق عن فعل طولبوا بمثله فعجزوا، أو يتوهمون توهماً ألهم لو أرادوا لعجزوا عنه، بل هو "إبلاس" محض من جميع الخلائق، ودهش وسكوت، ووجوم وإطراق، أحدثته مباغتة الآية عند المعاينة، ثم تسليم قاطع تستيقنه النفوس، بألها فعل ممتنع أصلاً على هذا النبي، وعلى جميعهم بلا ريب يخامرها في ذلك.

وإذن فالشرط الذي وضعه المتكلمون وهو" مدار الآية على عجز الخليقة" شرط فاسد المعنى، غير دال على حقيقة الآية والشرط الصحيح هو



<sup>(</sup>٣) مداخل إعجاز القرآن : ١٣٣.

#### القرار خالفر نوخ لتراضان الوميان المسيرفي الأران الكرين والأراث فسيسح فرطت

أن نقول:

" مدار الآية على إبلاس الخليقة ليس غير "(٤) أما "التحدى" فيقول فيه الأستاذ محمود شاكر:

"التحدي" - في أصل اللغة -: من قولهم: " فلان يتحدى فلاناً " أي: يباريه وينازعه الغلبة، والحادي: المتعمد للشيء. يقال: حداه، تحداه، وتحراه، بمعنى واحد. أي تعمد الأمر وقصده.

هذا هو الأصل، وظاهر جداً أن معنى "التحدي" في اللغة: هو أن يتعمد الرجل المتحدي فعل شيء وهو يريد بفعله هذا أن يباري خصمه ويعارضه في فعل فعله، طالباً بذلك مساوماته وغلبته والظهور عليه.

فالمتحدي إذن هو الذي يقصد أن يعارض بفعله خصماً طالباً بذلك إظهار قدرته وتفوقه عن طريق معارضة يرتكبها هو نفسه.

والتحدي بهذا المعنى قليل جداً. لا تكاد تظفر به في كلام الناس إلا الزمان بعد الزمان.

وأما "التحدي" الذي نحن بصدده، وهو المستفيض على ألسنة الناس إلى اليوم، والمبثوث في كل كتاب، فهو على عكس هذا المعنى بلا ريب.... لأن النبي يأتي قومه بشيء يعلم أنه خارج عن طاقاتهم، ويطالبهم عمارضته والإتيان بمثله.. وهذا عكس المعنى التي تنص عليه اللغة." (°)



<sup>.</sup>  $\xi V = \xi \tau$  : (5) مداخل إعجاز القرآن :  $\xi V = \xi \tau$  .

<sup>(</sup>٥) مداخل إعجاز القرآن : ٢١ – ٢٢ بشيء من التصرف .

#### ( الغيابط الشرعية لمراسات الإعجاز المعني في القران الكريزم بـقلم!. م. أحمد حسن فرحات

وقد أطال الأستاذ محمود شاكر النَّفس في قضية المعجزة، والآية، والتحدي، والإعجاز.

وقد قضى شطراً كبيراً من حياته حائراً متردداً بهذا الذي كان يقرؤه في موضوع الإعجاز، وكان دائم التفكير فيه، حتى ظن أنه قد وصل إلى لب المشكلة، وأنه آنس النار التي يمكن أن يجد عليها هدى أو يأتي منها بخبر. وقد قدم بحثه "مداخل إعجاز القرآن" إلى المطبعة وطبع منه مئة وأربعاً وأربعين صفحة، ثم أوقف الطباعة فجأة و لم يتمها، وشعر بأن ما انتهى إليه ليس نهاية المطاف. فآثر أن يسحب الكتاب من المطبعة وأن يتوقف.. وبقيت هذه الصفحات أشبه بالمسودات يتناقلها تلاميذه. وما نقلناه منها يعطي فكرة واضحة عن معاناته الطويلة التي لازمته، والتي كان يطمع أن يضع حداً لها بمثل هذه الدراسة.

والهدف الذي وضعه أمامه والنتائج التي كان يرمي إليها أشار إليها قائلاً:

"وقد ألجأني إلى العناية بتفسير لفظ "الإعجاز"ولفظ "المعجزة" على ما يوجبه مجاز اللغة أمور سوف اقتصر منها على أمرين. ولكن مهما بلغت هذه الأمور من الخطر، فإنها لا تستطيع أن تسقط هذين اللفظين "إعجاز القرآن" و "معجزات الأنبياء" من أقلام الكتاب المحدثين ولا أن تنتزعه من تراث اللغة المكتوبة في مصنفات علماء الأمة منذ القرن الثالث للهجرة إلى يومنا هذا.



فكان أعدل الطرق عندي هو إثبات تعريف صحيح من مجاز اللغة للفظ "الإعجاز" ولفظ "المعجزة" لا يختلف الناس عليه مهما تباينت آراؤهم. والألفاظ التي تستقر في اللغة استقراراً شاملاً مستفيضاً، يكون من الجهل والتهور، محاولة انتزاعها وإسقاطها من أقلام الكتاب ومن كتب العلماء قديماً وحديثاً بل الواجب الذي لا مرية فيه هو محاولة تعريفها تعريفا مطابقاً للحق الذي نراه، لأن الذين وضعوها وكتبوها في كتبهم ومصنفاقم وضعوها وضعا مطابقا لحق رأوه، لا نخالفهم نحن في جوهره، وإن خالفناهم في وجوه النظر التي أوجبت عليهم وضع هذه الألفاظ.

وما دام مجاز اللغة قادراً على تعريف اللفظ تعريفاً يرفع أسباب الاختلاف، ويسير بنا جميعاً على طريق مستتب، فلا معنى لإبطال ما استقر عليه الكتاب والعلماء من التعبير عن الجوهر المتفق عليه... ولقد تكاثرت على الأمور التي تدعوني إلى النظر في تعريف"الإعجاز" و "المعجزة" على هذا الوجه الذي بينته آنفاً، ولكني اقتصرت على أمرين هما عندي من الخطر بمكان، وكان لهما من الخطر في مباحث علماء الأمة، مالا يخطئه قارئ كتبهم على امتداد عشرة قرون على الأقل. وكلا الأمرين يتعلق بالألفاظ وبدلالة هذه الألفاظ (١) "وهي الإعجاز، والمعجزة، والتحدي".



<sup>(</sup>٦) مداخل إعجاز القرآن : ١٨ - ١٩.

وهكذا نرى أن الأستاذ محمود أراد من دراسته أن يرفع المدلولات الخاطئة التي ارتبطت بهذه المصطلحات وأن يضمنها المدلولات التي انتهى إليها، دون أن يعمد إلى رفعها من التداول، أو إسقاطها من كتب التراث... ومثل هذا البحث في غاية الأهمية لما ينبني عليه من نتائج كبيرة في مثل هذه الدراسات القائمة والمستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كتب مالك بن نبي كتابه " الظاهرة القرآنية " والذي يعتبره نوعاً جديداً من إعجاز القرآن نظراً لأن المعاصرين له من العرب والعجم قد بعدوا عن العربية، وأسرارها وتذوق بيالها، وأصبح موضوع الإعجاز البياني لا يكاد يكون مفهوماً لدى الأجيال الحديثة، كما أن الغربيين أيضاً لا يدركون هذا الإعجاز بطريق الأولى ، لأنه ليس بلغتهم فوضع لهم هذا الكتاب الذي يعتبر فتحا جديداً في باب الإعجاز، والذي يثبت أن الظاهرة القرآنية مختلفة عن الذات المحمدية، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هذا القرآن صادراً عن النبي ﷺ ، وإنما هو وحي إلهي. ومن ثمّ فهو يثبت صحة نبوة النبي بطريق جديد....

وقد طلب الأستاذ مالك بن نبي من الأستاذ محمود شاكر أن يكتب مقدمة لهذا الكتاب فكتب له مقدمة حاول فيها أن يفصل فصلاً كاملاً بين الإعجاز ودلائل النبوة.

وقد قال في مقدمته تلك: إذا ثبت إعجاز القرآن كان ذلك دليلاً على إثبات النبوة. أما إذا أثبتنا دلالة النبوة فليس شرطاً أن يعني ذلك إثبات إعجاز القرآن ، بدلالة أن الكتب السابقة للقرآن ليست معجزة مع



ألها كتب الله، وذلك لأن التحدي لم يكن مذكوراً فيها. والتحدي إنما هو خاص بالقرآن ومن ثمّ فقد جعل إعجاز القرآن مقصوراً على الناحية البيانية فقط، أما النواحي الأخرى التي يستدل بها على النبوة فليست تثبت إعجاز القرآن وإنما هي من دلائل النبوة....

وقد صحبت الأستاذ مالك لأيام أثناء زيارة لدمشق عام / ١٩٦٤ – على ما أذكر – كما التقيت بالأستاذ محمود شاكر مراراً وتكراراً، وقد سألته عن مقدمته لكتاب " الظاهرة القرآنية " وأن هذه المقدمة في واد وكلام الأستاذ مالك في واد آخر. فكيف تكون هذه المقدمة مقدمة للكتاب؟

فأخبرين أن الأستاذ مالك صديقه وهو يحبه ويقدره، ولكنه لا يعتبر كلامه في الظاهرة نوعاً من الإعجاز. فآثر أن يذكر الفرق بين الإعجاز وبين دلائل النبوة. وهو رد غير مباشر على ما أورده الأستاذ مالك من اعتباره كتابه نوعاً من الإعجاز. لأن الإعجاز الذي تحدى به القرآن العرب لم يكن إلا إعجازاً بيانيا فقط...وكان هذا الرد غير المباشر فيه شيء من المجاملة، لأنه كان صديقاً له وطلب منه مقدمة لكتابه، فرأى أن يكون المحرج هذه الطريقة غير المباشرة..

وهذا الكلام الذي حاء في مقدمة الظاهرة القرآنية سارت به الركبان، وتناقلته الأقلام، وأصبح معظم الذين يكتبون في الإعجاز يرددون قول الأستاذ محمود شاكر.

ولكن ما كتبه الأستاذ محمود شاكر مجدداً في موضوع المعجزة



#### الغوارط الشرعية لمراسات الإعبار العددي في القران الكريم وقلم!. د. أهم حسن فرحات

والإعجاز والتحدي سيكون له أثر آخر كما أن الذين سلموا لكلامه السابق سيعيدون النظر فيما اعتبروه حقائق غير قابله للرد.

وأسجل هنا أن لي ملاحظات خاصة على معنى "المعجزة" وحصرها في التعريف الذي سبق، وأن لفظ "الآية" كما ورد في القرآن أعم من معنى "المعجزة" بتعريفها السابق ولا يتسع مثل هذا البحث لمناقشة هذه القضية.

## المعجزة عند الفراهي:

على الرغم من النقد الذي وجهه الأستاذ محمود شاكر إلى تعريف المعجزة عند السابقين، والذي كان يرمي من ورائه إلى إعادة تعريف المعجزة تعريفاً صحيحاً إلا أن ذلك لم يتم، لأن البحث سحب من المطبعة قبل تمام الطبعة فحال بيننا وبين التعريف المنتظر، ومن ثم سنحاول الاستفادة مما ذكره العلامة عبد الحميد الفراهي الذي نرى أنه يلتقي في كثير من النقاط مع الملاحظات التي ذكرها الأستاذ محمود شاكر، يقول الفراهي في تعريف المعجزة:

## "المعجزة: ما جاوز حد قوة الإنسان وحيله".

فالآيات معجزة، ومع ذلك دالة على أمر من الله تعالى، فإن هذا معنى كلمة "الآية" - كما أخبر الله تعالى عن الحواريين في إنزال المائدة -: ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَإِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَالمائدة: ١١٣) فيما جئت به من الرسالة من الله عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الرسلك ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا عَلَى أَرسلك ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا عَلَى أَرسلك ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا عَلَى أَرسلك ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا



مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﷺ ﴾ (المائدة: ١١٣) أي: على غيرنا بما شهدنا وعلمنا من رسالتك -.

وأما "المعجزة" بمعنى ألها فعل النبي؛ فلا أصل لها في الشرع. إنما يظهرها الله تعالى على أيديهم شهادة لنبوهم.. والقرآن صرح بهذا وكذلك الصحف الأولى، فما كان للنبي أن يأتي بآية إلا بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرِكُمْ إِلَى الْجَلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا أَيْعَفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرِكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِثْلُتُنا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاوَفَنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنِ مِسُلْطَنِ مُن مَن يَعْبُدُ ءَابَاوَفَنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَن إِلا بَيْن الله يَمْن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَكَان المراد بذلك خَنُ إِلّا بَشِرٌ مِثْلُكُمْ وَلَيكِنَّ اللّهَ يَمُن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَمَا كَانَ لَنَا اللهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَان لَنَا أَن نَتُوكُم بِسُلْطَن إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ فَى اللهِ فَلْيَتَوَكُل اللهِ فَلْيَتَوكُل اللهُ فَلْيَتَوكُل اللهُ مَا لَلهُ فَلْيَتَوكُل اللهُ فَلْيَتَوكُل اللهِ فَلْيَتَوكُل اللهِ فَلْيَتَوكُل اللهِ فَلْيَتَوكُل اللهُ فَلْيَتَوكُل اللهُ فَالله فَلْيَتَوكُل اللهُ فَلْيَتَوكُل اللهُ فَلْيَتُوكُلُ اللهُ مَا لَنَا أَلًا لَا اللهُ فَلْيَتَوكُل اللهُ اللهِ فَلْيَتُوكُل اللهُ فَلْيَتَوكُل اللهُ اللهُ فَلْيَتَوكُلُ اللهُ فَلْيَتَوكُلُ اللهُ اللهُ فَلْيَتَوكُلُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ويلاحظ قول الفراهي في المعجزة: "ما جاوز حد قوة الإنسان وحيله" حيث يتفق هذا مع ما قاله الأستاذ محمود في المعجزة بألها إبلاس محض. ثم تسليم قاطع تتيقن النفوس بألها فعل ممتنع أصلاً على هذا النبي وعلى جميعهم بلا ريب يخامرها في ذلك.."



<sup>(</sup>٧) القائد إلى عيون العقائد : ١١٦ – ١١٧.

#### الفهارط الشرعية اعراسات العجاز المحمو في القران الكريج بقائماً. م أحم حسن فرحات

كذلك قول الفراهي: "وأما المعجزة بمعنى أنما فعل النبي فلا أصل لها في الشرع".

فأنه يتفق مع قول الأستاذ محمود"بألها – أي المعجزة –: " فعل ممتنع أصلاً على هذا النبي وعلى جميعهم بلا ريب".

كما يلاحظ عدول الفراهي عن التعريف التقليدي للمعجزة حيث لم يعرض له أصلاً، ولم يناقشه، وذلك لما سبق من قوله: أنه لا بد لطالب الحق في أمر المعجزة أن يترك هذه لكلمة المولدة، وينظر في معنى "الآية" ومواضع ذكرها وما يتعلق بها، ثم يرجع إلى بحث الخوارق والمعجزات. وسيتبين له أن ترك هذه الكلمة أولى. فإنها تدل على خيال اختلط فيه الحق بالباطل".

وهذا أيضاً موافق لقول الأستاذ محمود شاكر الذي ذهب في آخر بحثه المطبوع للتفريق بين الآية والمعجزة حيث ذكر "الآية" في سياق الآيات القرآنية و بين معانيها، بعد أن ذكر معانيها اللغوية. وفصل فصلاً كاملاً بين "الآية"و"المعجزة". وأن المصيبة الكبرى إنما كانت من اعتبارهما مترادفتين بمعنى واحد!

وإذ صح أن المعجزة "ما جاوز حد قوة لإنسان وحيله"، وأنها فعل الهي وليست من فعل النبي، فإن تعريف المعجزة يكون كما يلي:

"هي الفعل الإلهي الذي يتجاوز حد قوة الإنسان وحيله فيبهته".

وإنني أفضل كلمة "البهت" على كلمة "الإبلاس" لأنها وردت في القرآن في مثل هذا الموقف حينما قال إبراهيم للنمرود: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي



حَآجٌ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ قَالَ أَنا أُخي وأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِمِينَ فَي (البقرة: ٢٥٨) يريد بذلك أن هذا الفعل من خصائص الألوهية ولا يستطيعه البشر. فيجيبه النمرود: ﴿ قَالَ أَنا أُخي وَأُمِيتُ ﴾ (البقرة: ٢٥٨) يريد بالإحياء": العفو عن المحكوم بالإعدام. وبـ"الإحياء": العفو عن المحكوم بالإعدام.

و لم يرد إبراهيم عليه السلام أن يطيل معه الجدل، فآثر أن يأتيه بفعل آخر لا مجال فيه للتأويل والجدال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِمَ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلِّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّي ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنا أَن ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلِّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ مَا إِبْرَاهِمُ مَا إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا أُخِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا أُخِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ عَلَى اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والإبلاس: الحزن المعترض من شدة البأس: يقال: أبلس.....ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه. قيل: أبلس فلان: إذا سكت، وإذا انقطعت حجته..."

وأرى أن "البهت" أدل على المراد من خلال الآية المستشهد بها.

#### وجوه الإعجاز:

#### - الإعجاز البياني:

سبق أن بينا أن معظم الذين تحدثوا في إعجاز القرآن وبحسب التعريف الذي ذكروه للمعجزة، اعتبروا المقصود بالإعجاز: إنما هو الإعجاز البياني، وذلك بناء على أن التحدي إنما كان بالبيان دون غيره لأن العرب إنما كانت شهرتهم بالبلاغة والبيان، وقد حرت العادة ان تكون "المعجزة" من مثل برع فيه القوم فكانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه السحرة في عهد فرعون، واستدلوا لذلك أيضاً بالقرآن حيث قال في تحديه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتُونُهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِتْلِهِ مَمْ مُفْتَرَيَّتِ وَآدَعُواْ مَنِ آستَطَعْتُم مِّن دُونِ آللهِ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ ﴾ مُفْتَرَيَّتِ وَآدَعُواْ المثلية إذن في البيان بغض النظر عن الموضوع سواء أكان مفترى أم غير مفترى.

ولا بد لنا بادئ ذي بدء أن نقرر أن الإعجاز ليس من مقاصد القرآن، وإنما هو من لوازمه. وأن قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ۖ ٱفْتَرَنهُ ۗ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾ (هود: ١٣) إنما كان جواباً لمن قالوا إن الرسول على قد افترى هذا القرآن بنسبته إلى الله، وهذا نوع من التنزل في المحاججة ولا ينطبق على جميع آيات التحدي التي خلت من هذه الصفة صفة الافتراء.

ثُم إن التحدي إنما كان موجها للشاكين ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣).

وأرى أن التحدي ليس مقصوداً لذاته، وإنما المراد به لازمه. وهو إثبات كون القرآن من عند الله. ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ ٱلنَّارَ اللهِ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلۡكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤) إذن يلزم من هذا العجز إثبات صحة نسبة القرآن إلى منزله وهو الله سبحانه.

ثم إن صورة التحدي كما وردت في كتب الإعجاز، وأنه كان بإمكان العرب أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، ولكن الله صرف همتهم عن ذلك (كلام غير مقبول ولا معقول! (^^) إلى غير ذلك من الملاحظات التي سبق أن نقلناها عن الأستاذ محمود شاكر...

وفي نفسي شيء من فكرة التحدي هذه، فإن التحدي يكون عادة بين اثنين متقاربين في القوة كل منهما يدعي بأنه أقوى من الآخر فيدعوه إلى المباراة والمعارضة، ومثل هذا المعنى غير وارد هنا، لأن الفرق الهائل بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق يمنع من إرادة هذا المعنى.

فلو تصورنا على سبيل المثال أن رجلاً عاقلاً مقتدراً يتحدى طفلاً صغيراً لكان هذا الأمر غير لائق بالرجل... ومن ثم فقد رفض الأستاذ محمود شاكر ما اصطلح عليه في تعريف "المعجزة" بأن مدارها على "عجز



 <sup>(</sup>A) وهو قول القائلين بالصِّرْفة.

#### المرابع القرنين المراحات العجار المسيس الليان الشريح القرأ حاسب سن فرحات

الخليقة" واقترح بدلاً من ذلك "على إبلاس الخليقة" لأن الإبلاس يتضمن الاندهاش والتسليم وإنما يراه الإنسان من المعجزة فوق طاقته أصلاً.

ومن ثم فهو لا يفكر في المعارضة ولا تخطر له على بال، وهو يريد بذلك أن شأن معجزة القرآن كشأن المعجزات السابقة، انتهت بإبلاس الخليقة، ولم يفكر أحد من المخلوقين أن بإمكانه أن يعارض ذلك..

### وجوه أخرى للإعجاز:

مع تسليمنا ابتداء بأن " الإعجاز البياني " أحد الوجوه التي ينطوي عليها " إعجاز القرآن " وربما كان هو الأظهر في عصر النزول، نظراً للأدلة السابقة التي تمسك بها الحاصرون للإعجاز في هذا الوجه فإننا نرى أن هناك أدلة أخرى تفتح الباب على مصراعيه للقائلين بتعدد وجوه الإعجاز وبخاصة بعد سقوط كثير من المُسَلَّمات في معني "المعجزة" و "الإعجاز" و "التحدي" — والتي سبق بيانها -..

### ابن تيمية من القائلين بتعدد وجوه الإعجاز:

يقول ابن تيمية: "وكون القرآن أنه معجز ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدر تمم على معارضته فقط.



بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة:

- من جهة اللفظ ومن جهة النظم.
- ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى.
- ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك.
- ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي، وعن الغيب المستقبل.
  - ومن جهة ما أخبر به عن المعاد.
- ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية، والأقيسة العقلية، التي هي الأمثال المضروبة. كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا القُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيْنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ (الإسراء: ٨٩) وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثُلٍ \* وَكَانَ ٱلْإِنسَينُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ (الكهف: ٥٤) وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِ لَّ عَالَى ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ عَنَى يَتَعَلَّمُ وَلَقَدْ مَن اللَّهُ وَلَقَدْ مَن اللَّهُ وَلَقَدْ عَلَى إِعْجَازِهُ، ولا تناقض فِي ذلك. بل في إعجاز القرآن، هو حجة على إعجازه، ولا تناقض في ذلك. بل قوم تنبهوا لما تنبهوا له.

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها، أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم



القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً مثل قوله تعالى لزكريا: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِلَّهِ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسِ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿ (مريم: ١٠) وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام، فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزل، وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله، فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات..."

# النورسى يرى أن وجوه الإعجاز تتوزع على طبقات الناس:

على الرغم من أن النورسي يقول بتعدد وجوه الإعجاز، والتي ربما بلغت عنده أربعين وجهاً كما ذكر ذلك في الكلمة الخامسة والعشرين.

إلا أنه في مكان آخر يبين وجه الحكمة في هذا التعدد، حيث يرى أن هذا التعدد يمكن أن يتوزع على طبقات الناس، بحيث تخصص كل طبقة بإدراك وجه من هذه الوجوه، وهو ما أوضحه في الإشارة الثامنة عشرة حيث يقول:

إن أعظم معجزة من معجزات الرسول الأكرم على هو القرآن الكريم؛ الذي يضم مئات دلائل النبوة، وقد ثبت إعجازه بأربعين وجها كما في الكلمة الخامسة والعشرين، لذا سنحيل بيان هذا الكتر العظيم للمعجزات إلى تلك الكلمة، ونكتفى هنا ببيان ثلاث نكات دقيقة.

النكتة الأولى: إن قيل: إن سر إعجاز القرآن الكريم إنما هو في بلاغته الفائقة، بينما لا يرقى إلا واحد من الألف من علماء البلاغة



#### المراحاتهم في المراحة الإسراء المناولية القرار المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

الفطاحل إلى إدراك هذا السر، مع أنه كان ينبغي أن تكون لكل طبقة من طبقات الناس حظها من هذا الإعجاز؟

فالجواب: إن للقرآن الكريم إعجازاً لكل طبقة من طبقات الناس، إلا أنه يُشعر إعجازه هذا بأسلوب معين وبنمط خاص.

فمثلاً: يبيّن إعجازه الباهر في البلاغة "الأهل البلاغة والفصاحة". ومثلاً؛ يبين أسلوبه الرفيع الجميل الفريد "الأرباب الشعر والخطابة".

هذا الأسلوب مع أنه تستسيغه كل طبقة من الناس إلا أن أحداً لا يجرؤ على تقليده، فلا تخلقه كثرة الرد ولا يبليه مرور الزمان، فهو أسلوب غض طري يحتفظ بفتوته وشبابه ونضارته دائماً، وهو أسلوب يحمل من النثر المنظوم والنظم المنثور ما يجعله رفيعاً عالياً ولذيذاً ممتعاً في الوقت نفسه، ثم إنه يبين إعجازه فيما يخبر من أنباء معجزة عن الغيب فيتحدى به "طبقة الكهان والذين يدعون ألهم يخبرون أشياء عن الغيب"، ثم إنه يقص "لأهل التاريخ" والذين يتبعون أحداث العالم من العلماء ما يشعرهم إعجازه، وذلك بذكره أحداث الأمم الغابرة وأحوالها، وما سيحدث في المستقبل من وقائع، سواء في الحياة الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، فيتحداهم بإعجازه الرائع هذا، ويعرض أيضاً إعجازه "لعلماء الاجتماع والسياسة والحكم" وذلك بعرض ما في الدساتير القرآنية المقدسة من إعجاز.. نعم! إن الشريعة الغراء المنبثقة من القرآن الكريم تظهر إظهاراً تاماً سر ذلك الإعجاز، ويبين كذلك لأولئك الذين توغلوا في "المعارف الإلهية

والحقائق الكونية" إعجازاً باهراً في سوقه الحقائق الإلهية السامية المقدسة، أو يشعرهم بوجود هذا الإعجاز، ولأولئك الذين يسلكون "طرق الولاية والتصوف" يبين القرآن الكريم إعجازه لهم بكنوز الأسرار التي ينطوي عليها بحر آياته الزاخرة، وهكذا تُفتح أمام كل طبقة من الطبقات الأربعين للناس نافذة مطلة إلى الإعجاز الباهر، بل إنه يبين إعجازه حتى لأولئك الذين لا يملكون سوى قدرة الاستماع من دون أن يقدروا على التوغل في الفهم من "عوام الناس". فنراهم يصدّقون إعجازه ويشعرون به بمجرد سماعهم له، إذ يحاور ذلك العامي نفسه ويقول: "إن أسلوب هذا القرآن يختلف تماماً عن أساليب الكتب الأخرى، فإما إنه في مستوى من الأسلوب هو أدي منها، وهذا محال - بل لم يتفوه به ألد الأعداء وأهل الخصومة - أو هو أسلوب أرقى من الجميع، أي أنه معجز".

فالعامي الذي لا يستطيع إلا الاستماع، يفهم الإعجاز على هذه الشاكلة، ولأجل أن نساعده شيئاً في إدراكه هذا نوضح ما يلي:

لقد أثار القرآن الكريم لدى الناس من أول ما برز إلى ميدان التحدي رغبتين شديدتين:

أولاهما: رغبة التقليد لدى أوليائه، أي حبّهم الشديد بالتشبه بأسلوبه الرفيع، فاشتاقوا إلى تشبيه أسلوهم به.

ثانيتها: الرغبة في المعارضة والنقد التي تولدت لدى الأعداء والخصماء، أي إتيان أسلوب مثله لدحض دعوى الإعجاز.



فهاتان الرغبتان الشديدتان سببتا ظهور ملايين الكتب العربية الماثلة أمامنا، ولكن! لو قارنا أبلغ هذه الكتب وأوضحها قاطبة بالقرآن الكريم، أي لو قرأناهما معاً لقال كل سامع وقارئ بلا تردد، إن القرآن لا يشبه أياً من هذه الأساليب، فهو إذا ليس بمستوى تلك الكتب، فإما أنه أدنى أسلوباً من الجميع، وهذا محال بلا أدنى ريب، ولم يتفوه به أحد قط، بل حتى الشيطان يعجز عن أن يتفوه بهذا، فثبت إذا أن أسلوب القرآن الكريم فوق الجميع وذلك بإعجازه الرائع.

بل إن "العامي الجاهل" الذي لا يفهم شيئاً من معاني القرآن الكريم يشعر بإعجاز القرآن من عدم سأمه في التلاوة. فيحاور ذلك العامي الجاهل قائلاً: إن الاستمرار على تلاوة هذا القرآن لا يولد السأم قط، بل تزيد كثرة تلاوته حلاوته، بينما لو استمعت إلى قصائد جميلة رائعة لمرات عدة فإني أشعر بالملل، لذا فالقرآن ليس بكلام بشر بلا شك.

ثم إن "الأطفال" الذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم، يظهر لهم إعجازه في قدر هم على حفظه في عقولهم اللطيفة الصغيرة، على الرغم من وجود مواضع متشابحة تلتبس عليهم، فتراهم يحفظون القرآن الكريم بكل سهولة ويسر بينما يعجزون عن حفظ صحيفة واحدة من غيره.

بل حتى "المرضى والمحتضرين" في سكرات الموت ممن يتألمون بأدبى كلام، تراهم يستمعون إلى القرآن الكريم وتنزل آياته على أسماعهم كأنه السلسبيل، وبهذا يشعرون بإعجازه.



#### الإعجاز العددي:

من خلال ما سبق يتبين لنا أن وجوه الإعجاز غير محدودة، وأن بإمكان الدارسين أن يجدوا وجوهاً جديدة للإعجاز نتيجة التطورات والاكتشافات العلمية الكثيرة التي ما زالت تترى...

وهكذا ظهرت عناوين جديدة للإعجاز: كالإعجاز العلمي، والإعجاز النفسي، والإعجاز التشريعي... وأحدث ما ظهر من هذه الوجوه هو المسمى بالإعجاز العددي، أو الإعجاز الرقمي. ومما ساعد على ظهور هذا النوع من الإعجاز، وجود الحاسبات الآلية التي توفر على الدارسين كثيراً من الجهود الحسابية اليدوية،التي تستغرق الأعمار والأوقات..

# الإعجاز العددي يقوم على ترتيب آيات القرآن وسوره: ترتيب الآيات:

ترتيب الآيات في سورها توقيفي ثابت بالوحي وبأمر النبي على و. ما علم من تلاوته للقرآن بمشهد من الصحابة وعلى كونه توقيفياً، دلت النصوص وانعقد الإجماع.

قال السيوطي في بحث ترتيب الآيات ما نصه: "الإجماع والنصوص المترادفة، على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك، أما الإجماع فنقله غير واحد: منهم الزركشي في البرهان. وأبو جعفر بن الزبير في



#### الغهارط الشرعية لمراسات الإعجاز المنعي في القران الكريم بقلم أ. ه. أمع حس فرحات

مناسباته وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه على وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين"

وهذه هي النصوص التي استدل بها السيوطي على أن ترتيب الآيات توقيفي.

- الخرج الحاكم والبيهقي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: «كنا عند رسول الله على نؤلف القرآن من الرقاع» (٩) قال البيهقي: "يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي على"
- ٣. أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ" كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ جَالِسًا إِذْ شَخصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُنْرِقَهُ بِالأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخصَ بِبَصرِهِ فَقَالَ أَتَانِي جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَلْرَقِهُ بِالأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخصَ بِبَصرِهِ فَقَالَ أَتَانِي جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَأَمْرَنِي أَنْ أَضَعَ هَلَدهِ الآية بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَلَهُ السُّورَةِ ﴿ \* فَأَمْرَنِي أَنْ أَضَعَ هَلَهُ السَّورَةِ إِلَيْ حَسنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْنَى وَيَنْهَىٰ عَنِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِي ٱلْقُرْنَى وَيَنْهَىٰ عَنِ



<sup>(</sup>٩) « المستدرك على الصحيحين للحاكم – (ج ٩ / ص ٤٩٤) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه وفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع في عهد رسول الله ﷺ »

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود - (ج ۲ / ص ٤٤٠)

ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ (النحل: ٩٠) "(۱۱)

- أخرج البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جَا وَصِيَّةً لِلْأَزُوا جَهِم مَّتَعًا إِلَى الْمَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْرَ فِيَ الْمَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْر َ فِي الْمَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَا أَوْ تَدَعُهَا؟ والمعنى لمإذا تكتبها؟ أو قال: "لمإذا تتركها مكتوبة مع ألها منسوخة؟ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لا أُغَيِّرُ شَيْعًا مِنْهُ مِنْ مَكَانه" (١٢)
- ٥. أحرج البحاري في صحيحه "عَنْ أَبِي مَسْعُود الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الآيتَانِ مِنْ آحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَة كَفْتَاهُ"(١٤)
- آبي الدَّرْدَاءِ "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتِ مسلم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ "(١٥)



<sup>(</sup>۱۱) مسند أحمد - (ج ۳۱ / ص ۳٤٠) رقم الحديث ١٧٢٤٠

<sup>(</sup>۱۲) أي قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا ٢٣٤

<sup>(</sup>۱۳) صحيح البخاري - (ج ۱۳ / ص ٤٨١)

<sup>(</sup>١٤) صحيح البخاري - (ج ١٢ / ص ٤٠٢)

<sup>(</sup>١٥) صحيح مسلم - (ج ٤ / ص ٢٣٨)

٧. وأخرج مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: "مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ وَمَا أَعْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ رَسُولَ الله عَلَيْ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ وَمَا أَعْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَعْلَظَ لِي فِيه حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِه فِي صَدْرِي فَقَالَ يَا عُمَرُ أَلا مَا أَعْلَظَ لِي فِيه حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِه فِي صَدْرِي فَقَالَ يَا عُمرُ أَلا تَكْفيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِر سُورَةِ النِّسَاءِ"(١٦) أي قوله تعالى فِي آلَكَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّنت تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَلُولا مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَلُولا أَنه كَان قد وقفهم على ترتيبه من قبل لما اعتمد في إرشادهم إلى الآيات المتقدمة على وصفها بأها أول سورة كذا، أو آخر سورة كذا، إذ كيف تتميز لهم عن غيرها بوصف يكون مجهولاً لهم؟

٨. ما ثبت من قراءته ﷺ لسور كثيرة بمشهد من الصحابة، ففي حديث حذيفة الذي أخرجه النسائي عَنْ حُذَيْفَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ لا يَمُرُّ بِآيةٍ رَحْمَةٍ إلا سَأَلَ وَلا بِآيةٍ عَذَابٍ إلا اسْتَجَارَ "(١٧)

٩. وأخرج النسائي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي
 صَلاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ "(١٨)



<sup>(</sup>۱٦) صحیح مسلم - (ج ٣ / ص ۱۹۳)

<sup>(</sup>۱۷) سنن النسائي - (ج ٤ / ص ١٢٠)

<sup>(</sup>۱۸) سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٩١)

- ١٠. أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَحْرِ الْمَر تَنزِيلُ السَّحْدَةَ وَ هَلَ أَيْ عَلَى ٱلْإِنسَن "(١٩)
- ١١. وأخرج مسلم عَنْ بِنْت لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: "مَا حَفظْتُ ( اللَّهِ عَلَى بَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاحدًا" (٢٠)
- 1 ٢. وأخرج مسلم عَنْ أَبِي وَاقِد اللَّيْثِيِّ قَالَ: "سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأً بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ عَمَّا قَرَأً بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ اللَّهَ عَمَّا قَرَأً بِهِ القَمْرِ وَ ﴿ قَنَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ ق"(٢١)
- ١٣. وعند مسلم أيضاً عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمُدينَة وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَأَدْرَكْتُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ وَيُن كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبًا هُرَيْرَةً حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ أَبِي طَالِب يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ "(٢٢)



<sup>(</sup>۱۹) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۱)

<sup>(</sup>۲۰) صحیح مسلم - (ج ٤ / ص ٣٦٥)

<sup>(</sup>۲۱) صحیح مسلم - (ج ٤ / ص ٤١٢)

<sup>(</sup>۲۲) صحیح مسلم - (ج ٤ / ص ۳۷۸)

الصحابة. وما كان لهم أن يختاروا ترتيباً يخالف ما سمعوا من الصحابة. وما كان لهم أن يختاروا ترتيباً يخالف ما سمعوا من النبي هي فتبين بهذه الأدلة أن الصحابة تلقوا ترتيب الآيات عن الله تعالى كما قال النبي في وأن النبي في تلقاه عن جبريل عن الله تعالى كما قال النبي في آية: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي اللهِ يَعْفِلُكُمْ لَعَلَّكُمْ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي اللهِ يَعْفِلُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِي اللهَ يَشَعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي مَعْفِلُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ اللهُ وَالْمَعِها اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى الله عن الحافظ في الفتح: "لا خلاف أن يترب الآيات في كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف من ترتيب الآيات في كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف من الله تعالى"

#### ترتيب السور:

الصحيح عند عامة السلف أن ترتيب السور توقيفي بمعنى أن النبي تلقاه عن حبريل عليه السلام، وتلقاه عنه الصحابة. قال عبد الرحمن بن وهب: "سمعت مالكا يقول: "إنما أُلِّفَ القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله على".

وقال البغوي في شرح السنة: "والصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزل الله على رسوله من غير أن يزيدوا أو ينقصوا منه شيئاً، خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله في يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا، بتوقيف جبريل إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب كذا في سورة كذا. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة. وترتيب النرول غير ترتيب التلاوة.

وقال ابن الحصار: "ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي كان رسول الله على يقول: "ضعوا آية كذا في موضع كذا" وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة الرسول على أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف.

وقال أبو بكر بن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان: "إن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا، ثم فرقه على النبي في بضع وعشرين سنة وكانت السورة تنزل في أمر يحدث والآية تنزل حواباً لمستخبر يسأل، ويوقف حبريل النبي في على موضع السورة والآية. فانتظام السور كانتظام الآيات والحروف كله عن رسول الله في

خاتم النبيين عن رب العالمين. فمن أخر سورة مقدمة، أو قدم أخرى مؤخرة، كمن أفسد نظام الآيات وغيَّر الحروف والكلمات، ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام، والأنعام نزلت قبل البقرة، لأن النبي في أخذ عنه هذا الترتيب، وهو كان يقول: "ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن" وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات".

وقال الكرماني في "البرهان": "ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وكان على يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه. وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين. وكان آخر الآيات نزولاً ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَالبقرة: ٢٨١) فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين".

وقال العلامة الطيبي: "أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ".

وذهب الباقلاني في أحد قوليه وابن فارس إلى أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة، ونسب إلى مالك.

ومال ابن عطية في تفسيره إلى أن كثيراً من السور كان قد علم ترتيبها في حياته على كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وأن ما سوى ذلك



يمكن أن يكون قد فوَّض الأمر فيه إلى الأمة بعده.

قال الزركشي في "البرهان": "والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته. ولهذا قال مالك: "إنما ألّفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي على مع قوله بأن ترتيب السوّر باجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي؟ أو بمجرد إسناد فعلى، بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر".

وقال البيهقي في المدخل: "كان القرآن على عهد النبي الله مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلى الأنفال والبراءة، لحديث عثمان" ومال إليه السيوطي وحديث عثمان لا دلالة فيه لما قاله كما سيأتي بحول الله تعالى.

قال أبو جعفر النحاس: "المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله على للحديث واثلة: " أعطيت مكان التوراة السبع الطوال"

فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي الله وأنه من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد، لأنه جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله على على تأليف القرآن. قلت: "لفظ حديث واثلة: "أعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل"(٢٣) رواه أحمد والطبراني،



<sup>(</sup>٢٣) المئون : السور القرآنية التي يزيد عدد آياتها عن مائة آية، المفصل : قصار السور ، سميت : مفصلا ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : بسم الله الرحمن الرحيم ، وهو السبع الأخير من القرآن الكريم.

وفي إسناده عمران بن داوود القطان، وهو وإن ضعفه يحي بن معين، وأبو داوود، والنسائي، فقد وثقه عفان ومشاه أحمد. وقال ابن عدي: "هو ممن يكتب حديثه". واحتج به ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، فهذا الحديث حسن.

وفي صحيح مسلم عن أبي أُمَامَةَ الْبَأهلي قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتَيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ

أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطيعُهَا الْبَطَلَةُ" (٢٤)

وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن حالد قال: "عن معبد بن حالد قال: صلى رسول الله ﷺ بالسبع الطوال في ركعة"

وفي صحيح البخاري عن" ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْف وَمَرْيَمَ إِنَّهُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تلادِي "(٢٠) – العتاق الأول: أي من السور المكية، وتلادي: أي ما حفظته قديمًا – فذكرها نسقاً كما هي في المصحف الآن.

قال الحافظ السيوطي: "ومما يدل على أن ترتيب السور توقيفي، كون الحواميم رتبت ولاء، وكذا الطواسين. ولم ترتب المسبحات ولاء، بل فصل بين سورها، وفصل بين "طسم الشعراء"، و "طسم القصص، "بـ "طس "، مع أنها أقصر منهما ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت "طس" عن القصص".

والخلاصة: إن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات، أما ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس قال: "قلت لعثمان: "ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في



<sup>(</sup>۲٤) صحيح مسلم - (ج ٤ / ص ٢٣١)

<sup>(</sup>۲۵) صحیح البخاري - (ج ۱٤ / ص ۳۱۳)

السبع الطول؟" فقال عثمان: "كان رسول الله الله النسبة السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: "ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا" وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت بأنها منها، فقبض رسول الله الله ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطوال" - صححه ابن جبان والحاكم -.

فهذا لا يدل على أن عثمان رتبهما باجتهاد منه، وإنما يدل على أنه ظنهما سورة واحدة. ولهذا لم يكتب لبراءة بسملة، وهذا رأي رآه مجاهد وأبو روق وسفيان. فقالوا: الأنفال وبراءة سورة واحدة.

والصحيح أن براءة قائمة بنفسها، وهو ما عليه عامة العلماء، ولم تكتب في أولها البسملة، لأن النبي لله لم يأمر بكتابتها كما في المستدرك للحاكم. والحكمة في ذلك ما رواه الحاكم عن ابن عباس قال: "سألت علي بن أبي طالب: لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لألها أمان، وبراءة نزلت بالسيف".

#### الغوارط الشرعية أمراسات الإعجاز المعدم في القران الشريم بالقرار م أميد حسن فرهات

# الإعجاز العددي يقوم على اعتبار الرسم العثماني:

الرسم العثماني للقرآن، هو الأصل المعتمد لإحصائيات الإعجاز العددي، سواء أكان ذلك للسور والآيات، أو للكلمات والأحرف، وسواء أكانت بعض الحروف مكتوبة غير منطوقة ؟أو منطوقة غير مكتوبة ؟ فالعبرة في ذلك كله للمرسوم المكتوب دون المنطوق.

أما النقط والشكل وأمثالها من العلامات المساعدة على ضبط التلاوة، والتي أضيفت على أصل الرسم العثماني، الذي لم يكن مشكولاً ولا منقوطاً، فلا أثر لها في عملية الإحصاء والعد. ومثل ذلك الأجزاء والأحزاب....

الراجع في الرسم العثماني أنه كان بتوقيف النبي الله ، لأن كتاب الوحي إنما كتبوا القرآن بين يدي النبي الله ، وتحت إشرافه. وأن لهذا الرسم حكماً كثيرة:

فهو يستوعب عدداً كبيراً من القراءات، كما أن له معاني خفية، استنبطت منها دراسات وتأملات، مما جعل بعض الكلمات تكتب بطريقتين مختلفتين، بحيث تنزل الكلمة الواحدة المرسومة بطريقتين مثل ﴿ نِعْمَةٌ ﴾ الشعراء: ٢٢ و ﴿ نِعْمَتَ ﴾ فاطر: ٣ على معنيين مختلفين: فالأول يراد بما نعمة "الملك" – الظاهرة – والآخر يراد بما نعمة "الملكوت" الخفية.... ومثل هذا يقال في كل ما جاء من مزايا الرسم العثماني، وما خالف فيه قواعد الإملاء المعروفة.

#### المهار كالشرس لا أمراهات الإمهاز المسيوني القران الكريم باللم! د أسم مُعن الرَّفَّات

وللعلامة بديع الزمان النورسي إشارات دقيقة فيما يتعلق بالرسم العثماني حيث يقول في المكتوب التاسع عشر ص٢٤١:

إن كلمات المصحف المطبوع بخط "الحافظ عثمان" تتقابل وينظر بعضها إلى بعض.

فمثلاً: إن كلمة ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَلَّهُمْ ﴾ الكهف: ٢٢ التي هي في سورة الكهف تناظر كلمة

﴿ قِطْمِيرٍ ﴾ فاطر: ١٣ التي هي في سورة فاطر، فلو ثُقبت الصفحات ابتداءً من الكلمة الأولى لتبينت الكلمة الثانية بانحراف يسير ولَفُهِم اسمُ الكلب.

وكذا كلمة ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ يس المكررة مرتين في سورة يس نرى إحداهما فوق الأخرى. وهما يقابلان كلمة ﴿ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ الصافات التي في سورة الصافات، فإذا ما ثقبت إحداها لظهرت من خلال الصفحات الكلمة نفسها مع انحراف قليل.

وكذا كلمة ﴿ مَثْنَىٰ ﴾ سبأ التي في آخر سورة سبأ تنظر إلى الكلمة نفسها التي هي في مستهل سورة فاطر، ففي القرآن تتكرر كلمة ﴿ مَثْنَىٰ ﴾ ثلاث مرات، وتناظر اثنتين منها ليس موضع المصادفة قطعاً.

ولهذا النوع من التناظر والتقابل أمثلة كثيرة جداً في المصحف الشريف حتى إن الكلمة الواحدة تتكرر في ما يقرب من ست مواضع، فإذا وصل بينها بثقب لتراءت الأخريات بانحراف يسير.



#### الغيارط الشرعية لنراسات الإعجاز المعبوران التران الشرييج بقلترار واميدسي فرخات

ولقد شاهدت مصحفاً خُطَّت الجمل المتناظرة في كل صحائفه المتقابلة بخط أحمر، فقلت آنذاك:

"هذه الأوضاع إنما هي أمارات لنوع من الإعجاز"، ثم بعد ذلك أخذت أنظر إلى جمل القرآن الكريم فرأيت أن كثيراً منها تتناظر، من خلال الصفحات تناظراً ينم عن معنى دقيق.

ولما كان ترتيب القرآن المتداول توقيفياً بإرشاد من الرسول الله وقد خطّه خطاطون مُلهَمون، فإن في نقشه البديع وفي خطه الجميل إشارة إلى نوع من علامات الإعجاز، وذلك لأن هذا الوضع لا يمكن أن يكون مصادفة ولا نابعاً من نتاج فكر إنسان. فلولا قصور الطباعة لطابقت الكلمات المتناظرة مطابقة تامة.

ثم إننا نرى أن في السور المدنية المطولة والمتوسطة، تكراراً بديعاً منسقاً للفظ الجلالة " الله "، فهو في الغالب يتكرر بأعداد معينة، إما خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع مرات أو إحدى عشرة مرة، فضلاً عن أنه يبين مناسبة عددية لطيفة على وجهي ورقة المصحف والمتقابلتين.

# هل للإعجاز العددي إشارات في دراسات السابقين؟

لقد اهتم العلماء قديماً بالأعداد وإحصائها، فقد عملوا على إحصاء آيات القرآن كما أحصوا عدد الكلمات في الآيات، وعدد الحروف في الكلمات، وحاولوا إحصاء السور المكية والمدنية، بل أحصوا الآيات المكية في السور المدنية، وبذلوا جهودا كبيرة في هذا الاتجاه....



وتكلموا على الحروف المقطعة في أوائل السور وذكروا جملاً من معانيها وأسرارها، ومن هؤلاء العلماء:

## الراغب الأصفهاني:

لقد ذكر الراغب الأصفهاني في مطلع تفسيره لسورة البقرة خلاصة لما قيل في شأنها من معان وحكم وأسرار:

فقد بدأ كلامه على قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ الْمَ ﴾ البقرة: ١ يما يلي: "اختلف الناس في الحروف التي هي في أوائل السور، فقالو فيها أقوالاً جلها مراد باللفظ وغير متناف على السبر، لكن بعضها مفهوم بلا واسطة، وبعضها مفهوم بواسطة. فنقول — بالله التوفيق:

إن المفهوم – من هذه الحروف – الأظهر بلا واسطة ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة، كالفراء وقطرب – وهو قول ابن عباس وكثير من التابعين على ما نبينه من بعد – وهو أن هذه الحروف التي أصلها عندكم، تنبيه على إعجازهم، وأنه لو كان من عند البشر لما عجزتم مع تظاهركم – عن معارضته.

أما اختصاص هذه الحروف، وهو العدد المخصوص، وكولها في سور معدودة وجعل بعضها مفرداً، وبعضها ثنائياً، وبعضها ثلاثياً ورباعياً وخماسياً، ثم لم يتجاوز ذلك، واختصاصها ببعض الحروف دون بعض، ففيها عجائب وبدائع، إذا اطلع عليها، علم أنه كما وصفه تعالى بقوله ﴿ لاّ يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَمِيدِ ﴿ وَصَلَتَ: ٤٢)

والقول في ذلك: إن حروف التهجي قيل: ثمانية وعشرون. وقيل: تسعة وعشرون. وهذا الخلاف من حيث إن «الألف» حرف لا صورة له في اللفظ حتى قال بعض الناس: الألف – في حروف التهجي –: حرف لا ساكن ولا متحرك، وإنما هو مد لا اعتماد له.

وقيل: إن الله تعالى جعل هذه الحروف طبقاً للعدد الذي هو أصل العلوم ولو توهم ارتفاعه ارتفع سائر العلوم لأن عقود الأعداد ثمانية وعشرون: آحاد وهي تسعة. وعشرات: وهي تسعة. ومئات وهي تسعة. وألف: وهو واحد. ثم الباقي مكررات. وجعلها أيضاً طبقاً لمنازل القمر، وهي ثمانية وعشرون إلى غير ذلك من العجائب......"

فإذا ثبت ذلك فقد قيل: إن السور التي ذكر في أوائلها هذه الحروف تسع وعشرون، وجعل ذلك تنبيهاً على عدد حروف التهجي – إذا عد فيها الألف – وقد ذكر هذه الحروف مفردة وثنائية إلى الخماسية تنبيهاً على أن الكتاب المنزل على رسوله مركب من كلماهم التي أصولها: إما مفرداً وإما ثنائياً – إلى الخماسي وأن أصول أبنية كلامهم لا يتجاوز ذلك... "

# ويمكن أن نمثل لذلك أيضاً بما جاء في دراسات بديع الزمان النورسي:

حيث يعتبر الحروف المقطعة في بدايات عدة من السور أشبه بالشفرات: "إن الحروف المذكورة في بدايات السور تنصف كل أزواج طبائع الحروف الهجائية من المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة.... وغيرها



من أقسامها الكثيرة. أما الأوتار - التي لا تقبل التنصيف- فمن الثقيل النصف القليل كالقلقلة، ومن الخفيف النصف الكثير كالذلاقة.

فسلوكه في التنصيف والأخذ بهذا الطريق الخفي الذي لا يدركه العقل من بين هذه الطرق المتداخلة المترددة بين مئتي احتمال، ثم سوق الكلام في ذلك السياق وفي ذلك الميدان الواسع المشتبهة الأعلام ليس بالأمر الذي يأتي مصادفة قط،ولا هو من شأن البشر!

فهذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور والتي هي شفرات ورموز إلهية تبين خمساً أو ستاً من أسرار لمعات إعجاز أحرى.

بل أن علماء علم أسرار الحروف والمحققين من الأولياء قد استخرجوا من هذه المقطعات أسراراً كثيرة، ووجدوا من الحقائق الجليلة ما يثبت لديهم أن المقطعات معجزة باهرة بحد ذاتها.

أما نحن فلن نفتح ذلك الباب لأننا لسنا أهلاً لأسرارهم. زد على ذلك أننا لا نستطيع أن نثبتها إثباتا يكون مشهوداً لدى الجميع. وإنما نكتفي بالإحالة إلى ما في إشارات الإعجاز من خمس أو ست لمعات إعجاز تخص المقطعات..."

# القوة المعنوية نتاج الاتحاد والتساند بسر العددية:

يحاول النورسي إثبات القوة المعنوية للإخلاص والتساند، بتوظيف الأعداد مفرقا بين قراءتها أرقاما متعددة حيث يكون نتاجها مساوي المجموع الأعداد التي يتكون منها الرقم، وبين قراءتها رقما واحدا. وفي هذا



لفت مبكر للانتباه إلى ما انتهجه القائلون بالإعجاز العددي في تعداد الأرقام وجمعها. وفي ذلك يقول:

"نحن إذن بحاجة ماسة بل مضطرون إلى الاتحاد والتساند التام وإلى الفوز بسر "الإخلاص" الذي يهيئ قوة معنوية بمقدار ألف ومئة وأحد عشر "١١١١" ناتجة من أربعة أفراد. نعم.. إن لم تتحد ثلاث "ألفات"-يريد بالألف الواحد- فستبقى قيمتها ثلاثاً فقط، أما إذا اتحدت وتساندت بسر العددية، فإلها تكسب قيمة مئة وأحد عشر "١١١"، وكذا الحال في أربع "أربعات" عندما تكتب كل "٤" منفردة عن البقية فإن مجموعها "٢١" أما إذا اتحدت هذه الارقام واتفقت بسر الأخوة ووحدة الهدف والمهمة الواحدة على سطر واحد فعندها تكسب قيمة اربعة آلاف وأربع وأربعين "٤٤٤٤" وقوتها. هناك شواهد ووقائع تاريخية كثيرة جداً أثبتت أن ستة عشر شخصاً من المتآخين المتحدين المضحين بسر الإخلاص التام تزيد قوقهم المعنوية وقيمتهم على أربعة آلاف شخص.."

- اللمعة الحادية والعشرون - ص: ٢٤٣ - ويعبر عن ذلك بمثال آخر مخاطباً إخوانه قائلاً:

"إنكم تعلمون أن ثلاث ألفات إذا كتبت منفردة متفرقة فقيمتها ثلاث، ولكن إذا اجتمعت بالتساند العددي فقيمتها مئة وأحد عشر. فإن بضعة أشخاص من أمثالكم من خدّام الحق إذا عمل كل منهم



على انفراد من دون اعتبار لتقسيم الأعمال فإن قوهم تكون بقوة ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما إذا ما عملوا متساندين بأخوة حقيقية، مفتخراً كل منهم بفضائل الآخرين، حتى يبلغوا بسر الفناء في الأخوة أن يكون أحدهم هو الآخر بنفسه، أقول: إلهم إذا ما عملوا هكذا فإن قيمة أولئك الأشخاص الأربعة تكون عثابة أربعمئة شخص. (٢٦)

# حروف الجُمَّل وموقف العلماء منها: الراغب الأصفهاني:

بعد أن ذكر الراغب الأصفهاني في تفسيره أقوال العلماء في معاني الحروف المقطعة في أوائل السور، أورد الرواية التالية:

قال الربيع بن أنس: "إن هذه الحروف الجُمَّل، وإن ذلك من علوم خاصتهم، قد نبه بها على مدد." ويعقب على ذلك الراغب الأصفهاني بقوله: "فذلك غير ممتنع أن يكون مع المعنى الأول مرادا، بدلالة أن النبي لل أتاه اليهود فسألوه عن ما أنزل عليه تلا عليهم ﴿ الْمَ ۞ ﴿ (البقرة: ١) فحسبوه وقالوا إن ملكاً يبقى إحدى وسبعين سنة لقصير المدة فهل غيره؟ فقال: ﴿ الرَّ ﴾ (يوسف: ١) و ﴿ الْمَرَّ ﴾ (الرعد: ١) و ﴿ الْمَصَّ ۞ ﴾ (الأعراف: ١) " فقالوا خلطت علينا فإنا لا ندري بأيها ناخذ" فتلاوة النبي ذلك عليهم وتقريرهم على استنباطهم دلالة أنه لا يمتنع أن يكون في



<sup>(</sup>٢٦) الملاحق - ملحق بارلا، ص: ٥٩.

#### الشرابط الشرعية لمراسات الإعباز المعدم في القران الكريم بقام أ. م. أميد مس فرحات

كل واحدة دلالة على مدة لأمر ما"(٢٧)

وهذا الكلام مقبول فيما لو صح الحديث، إلا أن الحديث ضعيف لا يحتج به، كما ذهب إلى ذلك ابن كثير في تفسيره، حيث قال: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم ". وكذلك نقل السيوطي في الإتقان رد ابن حجر على السهيلي الذي قال: " لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة " ويقول ابن حجر في رد ذلك: وهذا باطل لا يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد، والإشارة إلى ذلك من جملة السحر" وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في الشريعة "

# بديع الزمان النورسي:

يرى النورسي أن تحت المعنى الصريح للآية الكريمة طبقات متعددة من المعاني، إحدى هذه الطبقات هي المعنى الإشاري والرمزي. فهذا المعنى



<sup>(</sup>٢٧) مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني صفحه: ١٤٨ - ٩ ١١.

#### الغيابط الشرعية لدراسات الأعجاز المددي في القران الكريم بـ قلم أ. د. أحد حسن فرحات

الإشاري أيضاً هو كليّ، له جزئيات في كل عصر. فــرسائل النور فردٌ في هذا العصر من أفراد كلية طبقة المعنى الإشاري ذاك... "(٢٨)

وأنه قد حرى بين العلماء منذ القدم دستور حساب الجمل والجفر احساب الأبجدية - لإيجاد القرائن والحجج، فهذا الطرز من الحساب لا يخدش الآية الكريمة، ولا يجرح معناها الصريح، بل قد يكون وسيلة لبيان إعجاز القرآن وعظمة بلاغته .فلا اعتراض على هذه الإشارات الغيبية - إذ الذي لا يستطيع إنكار ما لايعد ولايحصى من استخراجات أهل الحقيقة من الإشارات القرآنية التي لا تحصى - ما ينبغي له أن ينكر هذا بل لا يمكنه ذلك... "(٢٩)

ومن كل ماتقدم نرى كلاً من الراغب والنورسي يميل إلى إباحة حساب حروف الجُمَّل، بينما لا يبيحه غيرهم، ولعل استعماله في السحر كان سبباً في التحفظ عليه، علماً بأن المسلمين استعملوه استعمالات بعيدة عن السحر، والحديث الضعيف المستشهد به وإن كان لا يقوى على إثبات مشروعيته، فإن ذلك لا يعني تحريمه تحريماً قاطعاً بدون دليل صريح. ولعل التحربة العملية له، تكشف عن مدى صحته أو خطئه، مما يساعد على اتخاذ موقف حاسم منه.



<sup>(</sup>۲۸) ملحق قسطموني، ص: ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲۹) سيرة ذاتية - ص: ۳۰۲.

#### الإشارات القرآنية.. وعلاقتها بالغيب:

يرى العلامة عبد الحميد الفراهي أنه لابد من مراعاة النظم التاريخي لالتماس النظام، ثم إن النظام يمكن أن يكشف لنا بعض الأشياء المكنونة، وفي ذلك يقول:

(١) تنتظم الأمور على أنحاء كثيرة، فلابد لمن يلتمس النظام أن يحضر هذه الأنحاء، ومنها تقاربها في الزمان:

مثلاً: زمان الدعوة الأولى، فأمورها منتظمة من جهة الزمان، فلا يبعد بعضها عن بعض. وهكذا قبيل الهجرة، وهكذا على اثر الهجرة، ثم بعد التمكن في المدينة، ثم قبيل الفتح و بعدها فأمور هذه الأزمنة معلومة متمايزة، وعلى هذا الأصل جرى – قول السلف في تقسيم السور في مكية ومدنية، أو جعل بعض آيات المكية، مدنية أو بالعكس.

بعد ما علمت ذلك فاعلم ألهم لم يقسموا إلا بين المكية و المدنية، ولكنك إن جريت على أصولهم وقفت على تميز أخص مما ذكروا فلا يخفى عليك أمور الدعوة الأولى وطرفي الفتح، ثم بعد ذلك ما هو أخفى، وهو نظم الأمور التي تقع في المستقبل. وذلك بأن القرآن قد تضمن الإشارة إلى ما يقع على الأمة، فهدى إلى ما يحتاجون إليه. وقد علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم و بينوا لنا مصداق الإشارة في ما وقع بعد النبي الله المعداق الإشارة في ما وقع بعد النبي

( ٢ ) فعلى هذا الأصل تمتدي إلى بعض الإشارات، ولا تقتضي إلا في الدار الآخرة، فهناك يتم تأويل الآيات. ونذكر بعض الأمثلة لتكون



أنموذجا و دلالة لما قرب و لاحت مخائله.فمنها ما ورد في أواخر سورة هود. وقد نبه عليه النبي على كما ستعلم إن شاء الله تعالى.

واعلم أن الإشارات مختومة حتى تظهر الوقائع فحينئذ ينتبهون لتأويلها إلا أهل القلوب الصافية. ولكنهم أصحاب الكتمان. فلو بينوه كذهم الناس إلا قليلا وعلى هذا الأصل بقي أواخر سورة هود مكنوناً. ولولا الخوض على النظم، لعله لم يكشف القناع عن وجهها. ﴿ وَيَرَزُوقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ وَ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالطلاق: ٣) وهذا مبسوط في باب الإشارات الإلهية.

قال الفراهي رحمه الله تعالى في سورة هود تحت آية ١١: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ كمآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (هود: ١١٢) أي يأتيكم ما وعد الله من النصر ومن الغلبة، وحينئذ يفشو بينكم الغني، ويقل التوجه إلى الرب، فيقع الطغيان فلا تخافون الرب، ولا تتصقون بعضكم ببعض وكلاهما لظنكم بأنكم الآن مستغنون عن الرب تعالى، وعن إخوانكم، كما قال تعالى: ﴿ كَلّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَى ﴿ كَلّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَى ﴿ ﴾ (العلق: ٦) ثم تحسون لاحتلاف قلوبكم بالفشل وتـتحذون أولياء من دون المؤمنين وهذا أسوأ، فيخذلكم الرب ويخيب رجاءكم من أعدائكم كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآ عَثَمَ لَكُ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (هود: ١١٣) وكل ذلك وقع.

فدل على دواء ذلك، فأمر المسلمين بالرجوع إلى الرب، وذلك



#### الضرابط الشرمية لمراسات الإعباز العدد، في القران الشريج بقائم أ. م. أحيد حسن فرحات

بالتمسك بأول سبب الرحمة والنصرة وهو الصلاة والصبر عليها، والانتظار لثمرها، وذلك باليقين بالنصرة لمن تاب، والهلاك لمن لم ينتبه و لم يرجع إلى الرب.

وهكذا وقع في الأمم الخالية وكذلك في هذه الأمة، وألهم المحتلفوا في الكتاب نفسه، وهذه الأمة المحتلفت في العمل به. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ الْكَتَابِ نفسه، وهذه الأمة الحتلفت في العمل به. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا إِلَى اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا تَنصَرُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ عِن الاعتماد على الكفار، تُنصَرُونَ ﴿ وَلَا اللهِ عَلَى الكفار، وعن الإطاعة لأئمة الضلالة، الذين يدعون الناس إلى غير الطريق الذي حعل الله النحاة فيه. ثم قال: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ حَعل الله النحاة فيه. ثم قال: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ عَلَى اللهُ النحاة فيه. ثم قال: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ عَلَى اللهُ النحاة فيه. ثم قال: ﴿ فَلَوْلًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ عَلَى اللهُ ا

## ومنها ما جاء في سورة الحجرات:

وقد روى عن الصحابة حملهم ما فيها على الوقائع التي أشارت إليها السورة، قال الأستاذ الإمام رحمه الله في سورة الحجرات تحت آية  $1-\Lambda$  ما نصه:

"ذكر أمور تجب على الأمة في جنب الرسول رضى الله عنه، فقد إلى زمان استدعاه. ثم ذلك ثمة ما وقع في عهد عثمان رضى الله عنه، فقد



### المهابط الشرعية لمراسات الإعجاز المعدي في القران الطريم باللم! .. أعم عسن فرعات

شغبوا حوله ونادوه من وراء الحجرات ولم يصبروا ولم يتبينوا ما جاء إليهم من نبأ. فهذه الآيات تمهيد لما بعدها وقد ذكر ما وقع بين الأمة"

ثم قال الأستاذ الإمام تحت آية ١١ - ١٣ ما نصه:

"بعد سد أبواب البغي والفساد، ذكر أسبابه وسد أبواها. فمنع عن السخرية واللمز ونبذ الألقاب وسوء الظن والتحسس و الغيبة والفخر. وجمع النبي على مكذا في خطبته في حجه الوداع:

"ألا إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اسمعوا مني أبين لكم"

فمنعنا عن مقدمات الخصام واختلاف القلوب، فلا يصلح أمر أمة فيها هذه الخصائل الدنيئة، ولذلك لا تتفق كلمة المسلمين في أيامنا، فهي وإن كان هيناً عندهم، فهي عند الراسخين خطب عظيم داهم "

# كشف بعض الحجب عن سورة الفاتحة:

ومثل ما ذكر الفراهي في سورتي هود والحجرات، فقد عقد في نماية تفسيره لسورة الفاتحة ما سماه: "كشف الحجب "

فأما نظام آياتها فقبل إيضاحه نرفع بعض الحجب عن الأسرار التي لا يحيط بعلمها إلا الله تعالى ولكن نخرج منها لوامع للمتوسم... وإذ هي ليست بالنص الصريح، فلا يجب على العامة أن يؤمنوا بها، وإنما أردت كشفها لأن في هذا الزمان نشأت فرقة تؤول القرآن مع الجهل به، ولما رأيت فتنته الناس بها مع خلط الحق بالباطل، أردنا أن نرفع بعض الحجب



#### الغرابط الشرعية امراسات العماز المعدية في القران الكريح بقام أ. ف. أمم عمن فردات

ليستمعوا القول فيتبعوا أحسنه ويعلموا أن الوحي والرسالة فوق ما زعموا... ولا نتمسك إلا بالقرآن، وكتب الأنبياء ومع أي سلكت في هذا البحث مسلك أصحاب الرموز والإشارات فإني تجنبت سخافة الاستدلال وصرف الألفاظ عن ظواهرها. وبعد هذا التمهيد والاحتياط أكشف بحوله تعالى حجباً مستورة:

الحجاب الأول: يرفع عن سر عدد آيات الفاتحة. فاعلم أنه لم يصرح بعدد آيات سورة غيرها. بل سماها الله تعالى بعدد آياةا. فدعينا إلى التدبر فيه. وللعدد اعتبار عظيم في الكتب المقدسة، وكذلك عند الحكماء. فحميع أمور العالم مقدرة بالأعداد وبمثل ذلك جاء القرآن حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَنهُ بِقَدَرٍ ﴿ وَهُ (القمر: ٩٤) ومثله: ﴿ ٱللّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وَمِا لَاعِدَهُ وَالرَعِد: ٨).

وبسط ذلك في كتاب التقدير والحسبان، فلسنا ذاهبين في سبيل التوهمات إذا تدبرنا في مطابقات الأعداد وإشاراتها... "

وقد أطال الفراهي الكلام في كشف هذه الحجب مستدلا بالآيات القرآنية الكثيرة. ولا يمكن استعراض ذلك كله في مثل هذا البحث القصير.وتكفي هذه الإشارة.

وهكذا نرى أن المنهج الذي سلكه الفراهي في كشفه للحجب، وفي بيان الإشارات في سورتي هود والحجرات منهج سليم لا غبار عليه، نظراً للأدلة القرآنية التي اعتمد عليها واستضاء بنوره.



## ضوابط الإعجاز العددي

لقد اطلعت على عدد من الضوابط والقواعد التي التزم بها الباحثون في الإعجاز العددي. وقد لفت انتباهي ما كتبه المهندس عبد الدائم كحيل من الناحيتين الشرعية والعلمية. وأرى أن ما كتبه في هذا الاتجاه يعتبر كافياً. ومن ثم فإنني لا أرى حاجة لإضافة معينة إلى ما ذكره، باستثناء الالتزام العام بالقواعد المنصوص عليها في التفسير وعلوم القرآن والعربية. وفيما يلى الضوابط كما جاءت عند المهندس كحيل نختم بها هذا البحث:

"يتألف أي بحث علمي كما نعلم من ثلاثة عناصر، وهي المعطيات والمنهج والنتائج. فالمعطيات هي الأساس الذي يقوم عليه البحث، فإذا كانت هذه المعطيات صحيحة وكان المنهج المتبع في التعامل معها صحيحاً فلابد عندها أن تكون النتائج التي سيقدمها البحث صحيحة أيضاً. أما إذا كانت المعطيات غير دقيقة أو غير صحيحة وكان المنهج المتبع في التعامل معها أيضاً متناقضاً ولا يقوم على أساس علمي، فإن النتائج بلا شك ستكون ضعيفة وغير مقنعة، وربما تكون خاطئة.

وحتى تكون أبحاث الإعجاز العددي صحيحة ويطمئن القلب إليها، يجب أن توافق العلم والشرع، أي يجب أن تحقق الضوابط التالية:

١- ضوابط خاصة بمعطيات البحث.

٢- ضوابط حاصة . منهج البحث.

٣- ضوابط خاصة بنتائج البحث.



## ضوابط خاصة بمعطيات البحث

بالنسبة لمعطيات البحث يجب أن تأتي من القرآن نفسه، ولا يجوز أبداً أن تُقحِم في كتاب الله عز وجل مالا يرضاه الله تعالى. وهذا ما جعل الكثير من الأبحاث تفقد مصداقيتها بسبب اعتماد الباحث على أرقام من خارج القرآن الكريم، كما حدث في حساب الجُمَّل. فعندما نبدّل حروف اسم والله حلّ وعلا بأرقام، فنبدّل الألف بالواحد، واللام بثلاثين، والهاء بخمسة، وهذه هي قيم الحروف في حساب الجُمّل، ونَحْرُج بعد ذلك بعدد يمثل مجموع هذه الأرقام هو: ١ + ٣٠ + الجُمّل، ونَحْرُج بعد ذلك بعدد يمثل مجموع هذه الأرقام هو: ١ + ٣٠ + بأن اسم والله يساوي ٢٦ ؟؟؟ بل ما علاقة هذا الرقم باسم والله تبارك وتعالى؟

إن كتاب الله تعالى غزير بالعجائب والأسرار فلا حاجة للجوء إلى غيره، فنحن نستطيع أن نستنبط من كتاب الله تعالى آلاف الأرقام. ففي آية واحدة نستطيع أن نستخرج الكثير والكثير من المعطيات أو البيانات الرقمية الثابتة، مثلاً:

١- عدد كلمات هذه الآية.

٢- عدد حروف الآية.

٣- تكرار كل حرف من حروف هذه الآية.

٤- تكرار كل كلمة من كلمات الآية في القرآن.

٥- أرقام السور التي وردت فيها كلمة ما من هذه الآية.



#### الفوارط الشرعية لمراسات الإعباز المديع في القران الكريب بقام! م أمه حس فرعات

٦- أرقام الآيات التي وردت فيها كلمة أو عبارة من القرآن.

٧- توزع كل حرف من حروف الآية على كلماتها.

٨- رقم هذه الآية في السورة.

٩- رقم السورة حيث توجد هذه الآية.

10- أعداد حروف محددة في الآية مثل حروف الألف واللام والميم والمسمى، أو حروف اسم والله والهاء. أو حروف أسماء الله الحسني.... وغير ذلك مما لا يُحصى.

١١ عدد حروف كلمات محددة من الآية، مثل حروف أول كلمة وآخركلمة.

وهكذا أرقام لا تكاد تنتهي، كلها من آية واحدة، فتأمل كم نستطيع استخراج أرقام من القرآن كله؟

والسؤال: إذا كان لدينا هذا الكمّ الهائل من المعطيات والبيانات القرآنية الثابتة واليقينية، فلماذا نلجأ لأرقام أخرى من اصطلاحات البشر؟

كما ينبغي أن تكون طريقة استخراج المعطيات القرآنية ثابتة وغير متناقضة أبداً. فقد دأب كثير من الباحثين على استخراج أية أرقام تصادفه أو تتفق مع حساباته، فتحده تارة يعد الحروف كما تُكتب وفق الرسم القرآني، وتارة يعدُّ حروفاً أخرى كما تُلفظ، وتارة يخالف رسم القرآن بهدف الحصول على أرقام محددة تتفق مع حساباته، وغير ذلك مما لا يقوم على أساس علمى أو شرعى. إذن يجب أن تكون معطيات البحث:



- ١ مستخرجة من القرآن نفسه.
- ٢- اتباع منهج محدد في الإحصاء، إما عد الحروف كما تكتب، أو عد هذه الحروف كما تلفظ. إلا إذا كان المطلوب إحراء دراسة مقارنة بين الرسم واللفظ. ولا يجوز تغيير رسم الكلمات لتتفق مع عدد ما.
- ٣- اعتماد قراءة محددة وعدم الخلط بين روايات القرآن، إلا إذا كان الباحث يقوم بدراسة مقارنة، فعندها ينبغي له أن يحدد القراءات المعتمدة في بحثه.
- ٤ اتباع التسلسل القرآني للآيات والسور ولا يجوز تغيير هذا التسلسل أو
   مخالفته.

## ضوابط خاصة بمنهج البحث

أما الطريقة التي نعالج بها هذه المعطيات القرآنية فيحب أن تكون مبنية على أساس علمي وشرعي. فلا يجوز استخدام طرق غير علمية، لأن القرآن كتاب الله تعالى، وكما أن الله بني وأحكم هذا الكون بقوانين علمية محكمة، كذلك أنزل القرآن ورتبه وأحكمه بقوانين علمية محكمة، وقال عنه: ﴿ الرَّ كَذَلُكُ أُخْرِكُمَتْ ءَايَنتُهُ و ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ (هود: ١).

وقال عنه أيضاً: ﴿ لَّٰبِكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۗ وَٱلۡمَلَتَبِكَةُ يَشۡهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﷺ ﴿ (النساء: ١٦٦)

وقد نرى من بعض الباحثين اتباع منهج غير علمي، فهو يجمع الحروف تارةً، ثم يطرح أرقام الآيات، وقد يضرب رقم السورة مرةً وأحياناً يقسم رقم الآية وأحرى يحذف الحروف المكررة أو يضيف حروفاً



تُلفظ ولا تكتب، حتى تنضبط حساباته لتوافق رقماً محدداً مسبقاً في ذهنه ذاكرته. وبعضهم يسوق القارئ سوقاً باتجاه نتيجة وضعها سلفاً في ذهنه ويحاول أن يثبتها. ومثل هذه الأساليب غير المنهجية مرفوضة، إلا إذا قدم صاحبها برهاناً مؤكداً على مصداقيتها.

إذن يجب أن يكون المنهج المتبع في معالجة البيانات القرآنية منهجاً علمياً وثابتاً، وعدم ثبات المنهج قد يكون من أهم الأخطاء التي يقع بها من يبحث في هذا العلم. كما حدث مع بعض الباحثين عندما عدّوا حروف النون في سورة القلم التي تبدأ بحرف (ن) فحصلوا على عدد هو ١٣٢ وهذا العدد ليس من مضاعفات الرقم ١٩ ويحتاج لنون واحدة لتحقيق هذا الهدف، فقاموا بعد حرف النون في فاتحة هذه السورة كما يلفظ هكذا (نون) فأضافوا حرفاً بذلك ليصبح عدد حروف النون ١٣٣ وهذا العدد من مضاعفات ١٩ !!

إذن يجب أن يكون المنهج المتبع في البحث:

1- منهجاً علمياً يعتمد أسس الرياضيات وقواعدها الثابتة، وعدم إقحام أساليب غير علمية.

٢- أن تكون الطريقة المستخدمة لمعالجة المعطيات ثابتة. وعدم التنقل من طريقة لأخرى في البحث الواحد لأن هذا سيؤدي إلى تدخل المصادفة بشكل كبير في نتائج البحث.

٣- عدم استخدام طرائق متناقضة في منهج البحث. كما يجب ألا يكون هنالك تناقض بين طريقة معالجة المعطيات القرآنية وبين الطرائق العلمية الثابتة والمؤكدة.



## ضوابط خاصة بنتائج البحث

أما نتائج البحث القرآني فيجب أن تمثّل معجزة حقيقيّة لا مجال للمصادفة فيها. وينبغي على الباحث في هذا الجحال إثبات أن نتائجه لم تأت عن طريق المصادفة، وذلك باستخدام قانون الاحتمالات الرياضي.

كما يجب أن يتنبه من يبحث في الإعجاز العددي إلى أن الأرقام هي وسيلة لرؤية البناء العددي القرآني، وليست هي الهدف! ويجب أن يبقى بعيداً عن منزلقات التنبُّؤ بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يبتعد عن الاستدلال بهذه الأرقام على تواريخ أو أحداث سياسية.

ونحن لا ننكر أن القرآن يحوي كل العلوم ويحوي الماضي والمستقبل، ولكن يجب التثبُّت والتأنّي والانتظار طويلاً قبل أن نستنبط شيئاً من كتاب الله له علاقة بعلم الغيب، فقد يثبت خطأ هذا الاستنباط مستقبلاً، فنكون بذلك قد وضعنا حجّة في يد أعداء الإسلام للطعن في هذا الدين. وبالنتيجة يجب أن تكون نتائج البحث:

١ - انتفاء المصادفة لهائياً عن هذه النتائج.

٢- عدم بناء استدلالات غير علمية على هذه النتائج مثل علم الغيب إلا
 بالبرهان القاطع.

٣- أن يكون عدد النتائج كبيراً لإقناع غير المسلمين بعظمة كتاب الله
 تعالى.

- والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات-وكتبه: أ.د.أحمد حسن فرحات



## حساب الجُمَّل والإعجاز العددي

بقلم الباحث: بهاء البكري

عضو مركز نون لدراسات الإعجاز العددي في القرآن الكريم



ا الخرخ بهميّان المليسة مينيان .

## السيرة الذاتية

## المحامى الأستاذ بهاء البكري

#### أولاً: الخبرة

- جامعة بيزيت (فلسطين): آذار ٢٠٠٥ الوقت الحالي
  - محاضر في القانون، كليّة الحقوق والإدارة العامّة (آذار ٢٠٠٥ الوقت الحالي)
- تدريس مساقات القانون الإداري وقانون العمل والمدخل إلى الإدارة العامّة. المشاركة في تطوير المساقات التي يتم تدريسها في الكليّة.
  - مساعد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة (أيلول ٢٠٠٥ الوقت الحالي)
- المساهمة في الإشراف على إدارة كليّة الحقوق والإدارة العامّة. المشاركة في لجان الكادر (توظيف الأساتذة) ولجان المجلس الأكاديمي للجامعة ومجلس الكليّة ومجلس دائرة القانون.
- مساعد مدير معهد الحقوق (آذار آب ٢٠٠٥)
   المساهمة في الإشراف الإداري على النشاطات البحثية والأكاديمية التي يقوم
   هما معهد الحقوق.
- لجنة الانتخابات المركزيّة (فلسطين): نيسان ٢٠٠٣ شباط ٢٠٠٥
  - مدير دائرة الشؤون الانتخابية ودائرة العلاقات العامة

المساهم الرئيسي في صياغة أنظمة الترشيح والمراقبة على الانتخابات. إدارة عملية تسجيل المراقبين المحليّين والدوليّين (٢٠٠٤ و ٢٠٠٥) وترشيح مرشّحي الانتخابات الرئاسيّة مطلع عام ٢٠٠٥.

المشرف على الحملة الإعلامية والإعلانيّة لتثقيف الناخبين في عمليّة تسجيل الناخبين لعام ٢٠٠٤.

الإشراف المباشر والفتّي على كادر إداري تحاوز الأربعين موظّفاً.

التواصل مع ممتّلي هيئات الإعلام المحليّة والعربيّة والدوليّة (مهام الناطق الإعلامي باسم لجنة الانتخابات المركزيّة).



#### عساب المُمِّل والإعمار العدمي بقلم الباعث ، بماء البكري

- مركز نون للدراسات القرآنية (فلسطين): أيلول ٢٠٠٢ الوقت الحالي
  - باحث ومهتم بالدراسات القرآنية والإعجاز العددي في القرآن الكريم.
     المساهمة في إلقاء محاضرات متعلّقة بالإعجاز العددي للقرآن الكريم. إعداد لوحات توضيحيّة لكتب الإعجاز العددي. المشاركة في أعادة صياغة وعرض بعض كتب الإعجاز العددي.
- الجامعة الأمريكيّة (American University) (واشنطن DC، الولايات المتحدة)
  - o مؤسّس ورئيس الملتقى الإسلامي القانوين (Islamic Legal Forum) أيلول ٢٠٠١ آب ٢٠٠٢
  - المشارك الأساسي في تأسيس الملتقى الإسلامي القانوني في كليّة الحقوق بالجامعة الأمريكيّة واشنطن. الإشراف على إقامة العديد من النشاطات التي تعرّف بالإسلام والقانون الإسلامي لغير المسلمين.
  - محام متدرّب آب ٢٠٠٠ آب ٢٠٠١، أيلول ٢٠٠٢ آذار ٢٠٠٣ التدرّب على أعمال مهنة المحاماة النظاميّة والشرعيّة. حضور مئات حلسات المحاكم الشرعيّة والنظاميّة. المساهمة في إدارة ملفات مكتب محاماة، ومتابعة القضايا في النواحي الإجرائيّة.

#### ثانباً: الدر اسة

- الحصول على منحة الرئيس كلنتون لدراسة الماجستير. الجهة المانحة USAID
- بكالوريوس في القانون، الجامعة الأرنية، عمّان، الأردن ١٩٩٧ ٢٠٠٠

#### ثالثاً: متفرقات:

- اللغات: العربية والإنجليزية (ممتاز)، الفرنسية (مستوى مقبول).
- معرفة متقدّمة بمهارات الحاسوب وتطبيقات Office وغيرها من البرامج.
  - عضو نقابة المحاميين الفلسطينيين منذ عام ٢٠٠٢.



## حساب الجُمَّل ، والإعجاز العددي

حساب الجُمَّل: وهو حساب من وضع العرب قبل الميلاد بقرون؟ فعندما وضعوا الأبجدية جعلوا ترتيب حروفها على الصورة الآتية: (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ). ثم جعلوا لكل حرف من هذه الحروف قيمة عددية وفق الجدول الآتي:

| ţ  | ط | υ  | j   | g   | s<br>** | ٥   | Č   | Ų   | الألف<br>والهمزة* |
|----|---|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------------------|
| ١. | ٩ | ٨  | ٧   | ٦   | 0       | .£  | ٣   | ۲   | ١                 |
|    | • | Š  | ڧ   | ع   | س       | ن   | ٢   | ل   | ٤                 |
|    | ١ | ۹. | ۸۰  | ٧٠  | ٦٠      | ٥٠  | ٤٠  | ٣.  | ۲.                |
|    | غ | 占  | ض   | Š   | ÷       | ٺ   | ی   | ش   | ر                 |
|    | ١ | ٩  | ۸۰۰ | ٧٠٠ | ٦٠٠     | ٥,, | ٤٠٠ | ٣., | ۲                 |

<sup>\*</sup> يشمل هذا الهمزة بكافة أشكالها (ء، أ، ؤ، ئ).



<sup>\*\*</sup> وكذلك التاء المربوطة (\_ة)، لأنّها ترسم هاءً وتلفظ عند الوقف هاءً أيضاً.

واللافت هنا أنّ الذي وضع هذه القيم العددية قصد أن تكون على الصورة الآتية: (آحاد، عشرات، مئات، ألوف). وقد يشير ذلك إلى تزامن وضع الأبجدية مع حساب الجُمَّل، لأنّ القيم العددية مكتملة كما نلاحظ.

يعتبر اكتشاف الأبجدية من أعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية، وينسبه البعض إلى العرب البابليين، وينسبه آخرون إلى الفينيقيين، وعنهم أخذت الأمم المختلفة الأبجدية وحساب الجُمَّل. من هنا نجد أنّ الترتيب الأبجدي هو أساس الأبجديات السامية وغير السامية؛ كالعبرية واليونانية،.. والتي أخذت الأبجدية العربية مع ما رافقها من حساب. ويُلاحِظ الدارسون أنّ الأبجديات التي أخذت عن العربية تنقص في حروفها وحسابها، مما يشير إلى أنّ الأصل هو الأبجدية العربية وحسابها المكتمل، وهذا ما تؤكده الأبحاث التاريخية والأثرية.

وعليه فإنّ حساب الجُمَّل هو جزءٌ لا يتجزأ من لغة العرب، وقد نزل القرآن الكريم باللغة العربيّة، قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَالِمَ عَلَىٰ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد استخدم هذا الحساب لأغراض كثيرة، واستخدمه المسلمون بشكل خاص في التأريخ للمعارك، والوفيات، والأبنية، وغيرها... ومن الأمثلة على ذلك:



#### مسان الوثل والإمجاز المعمن بقلم الباعث وبخاء البكري

عندما توفي شاعر اسمه الدّلنجاوي عام ١١٢٣ هجري، رثاهُ صديق له، وأرّخ لوفاته فقال:

وقد سكنَ الدّلنجاويّ لحده وأصبح راقداً في القبر عنده لقد أرّحتُ: مات الشعرُ بعده

لقد أعطى الشاعر كلمة مفتاحيّة تدلنا كيف نحسب، فقال: "لقد أرّخت "أي، احسبوا العبارة التي تأتي بعد كلمة (أرّخت). وكان يمكن أن يستخدم الشاعر كلمات أخرى فيها معنى الحساب، أو الإحصاء، أو العدّ، أو التأريخ، أو كلمات تشير إلى الجُمَّلة التي تحمل القيمة العدديّة التي أرادها الشاعر.

وفي هذا المثال، تُحَدّد عبارة: (مات الشعر بعده) تاريخ وفاة الدلنجاوي: (۱۹۰۰+۲+۰۰+۲+۰۰+۲+۰۰) الدلنجاوي: (۱۱۲۵هـ..

ومثال آخر نجده في استخدام محمد بن عمر لهذا الحساب. ومحمّد بن عمر نووي الجاوي هو مفسّر، متصوّف، من فقهاء الشافعية، تـوفي في مكّة سنة ١٣١٦هـ، له مصنّفات كثيرة، منها تفسيرٌ يتألف من مجلدين، وقد جاء في مقدّمة التفسير: "وسمّيتهُ مع الموافقة لتاريخه: مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد".

فقد احتار المؤلّف اسم التفسير ليوافق في حساب الجُمَّل تاريخ بداية تصنيفه له، والذي هو ١٣٠٤هـ. ويتضّح من هذا المثال موقف بعض علماء المسلمين من مسألة حساب الجُمَّل، حيث لا يجدون غضاضة في استخدامه عندما يؤرخون أو يطلقون الأسماء، حتى عندما تكون التسمية لكتاب في تفسير القرآن الكريم، وما ذلك إلا عن توارث؛ فأنت تجد علما من الأعلام وإماماً من أئمة القراءات كأبي عمرو الداني يختم كتابه البيان في عد آي القرآن بالحديث عن حساب الجُمَّل. وقد صرّح الإمام البيضاوي في تفسيره لفاتحة سورة البقرة أنّ الرسول، من قد أقرّ حساب الجُمَّل. لكن الحديث الذي استند إليه البيضاوي لا يصح. والأقرب إلى الصواب أن نقول إنّ حساب الجُمَّل من المسائل المسكوت عنها.

أما ما ورد عن ابن عباس وغيره من ذم لحساب أبي جاد فيرجع، إن صحّ، إلى واقع استخدام هذا الحساب؛ فقد استخدم في السحر والشعوذة والعرافة والأبراج، وهذا بلا شك منكر. ثمّ إنّ البعض، وعلى وجه الخصوص من المتصوفة، قد بالغوا في استخدام هذا الحساب واستخرجوا بواسطته المعاني التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما ما نحن بصدده الآن فأمر مختلف تماماً عما عُهد، ولا يخرج الأمر عن كونه استقراءً للألفاظ القرآنية.

إننا نعتبر أنَّ استقراء الألفاظ القرآنية هو الدليل والبرهان على وجود هذا الحساب في النص القرآني الكريم، بل هو وسيلة مهمة للتوصل إلى

#### عساب الْمُثِلُ والإعوارُ العندي بِاللَّمِ الباحث : بِحَاء البِكُرِي

استنباط بعض كنوز وأسرار كتاب الله الحكيم، الذي نزل تبياناً لكل شيء.

أما الاستخدامات الخاطئة والمنحرفة لهذا الحساب من قبل البعض فلا تطعن في صدقيّتة، تماماً كما هو الأمر في استخدام اللغة العربية والقرآن الكريم في السحر والعرافة والشعوذة. بل إنّ السحرة والعرّافين والمشعوذين يستغلّون ما له صدقيّة عند الناس لتسويق انحرافهم.

ومما يكسب حساب الجُمَّل أهمية أن نعلم أنّ رَسْم القرآن الكريم، والذي يُسمّى بالرسم العثماني، هو رسم توقيفيّ، أي بإشراف الرسول، وحياً. وهذا ما عليه جماهير العلماء. من هنا نجد أنّ الكثير من ألفاظ القرآن الكريم تُرسم بطريقة لا توافق قواعد الإملاء المعتادة. وقد تبيّن لنا أنّ لهذا الرسم أسراراً يمكن التوصل إلى بعضها عن طريق حساب الجُمَّل.

#### سناب الْجُمُّل والإمواز المحمي باللم الباحث بحاء البكري

# أمثلة مختارة تبين مسلكنا في توظيف حساب الجُمَّل: المثال الأوّل: اللون الأبيض في القرآن الكريم

| رقم الآية                       | السورة   | الكلمة         |
|---------------------------------|----------|----------------|
| 1.4                             | آل عمران | ابيضت          |
| Λŧ                              | يوسف     | ابيضت          |
| ١٠٦                             | آل عمران | تبيض           |
| ۱۸۷                             | البقرة   | الأبيض         |
| ۱۰۸                             | الأعراف  | بيضاء          |
| 77                              | طه       | بيضاء          |
| ۳۳                              | الشعراء  | بيضاء          |
| ۱۲                              | النمل    | بيضاء          |
| ٣٢                              | القصص    | بيضاء          |
| ٤٦                              | الصافّات | بيضاء          |
| 77                              | فاطر     | بيض            |
| ٤٩                              | الصافّات | بَيض           |
| RESPUBLICATION OF THE PROPERTY. |          | NAME OF STREET |

يمكن اعتبار اللون الأبيض الأساس لجميع الألوان، لأن الضوء الأبيض إذا تم تحليله ينتج عنه ألوان الطيف السبعة، وينتج عن هذه الألوان إذا تم مزجها بالنسب المختلفة الآلاف من الألوان المعروفة.

جُمَّل کلمة أبيض هو ۸۱۳ هکذا:(۱+۲+۱+۱۰۸) = ۸۱۳

قمنا بتتبّع الكلمات اليق تشير إلى اللون الأبيض في القرآن الكريم، فكان الجدول الآتي:



#### مساب الْجُمَّل والإعماز العددي بقلم الباحث : بماء البكري

| مجموع أرقام الآيات التي وردت فيها الكلمات التي تـــشير | النتيجة: |
|--------------------------------------------------------|----------|
| إلى اللون الأبيض هو ٨١٣ وهو أيضاً جُمَّل كلمة أبيض.    |          |

## المثال الثاني: سورتا مريم وص

هناك ٢٩ سورة في القرآن الكريم تُستهل بحروف نورانية مثل: الم، الر، كهيعص، ص... في هذه السور الــ ٢٩ نجد أنّ ترتيب سورة مــريم في المصحف هو ١٩، وسورة ص ترتيبها ٣٨، ولا يوجد غيرهما من سور الفواتح سورة ترتيبها من مضاعفات الــ ١٩، وعليه إليك هذا الجدول:

| فاتحة السورة وجُمَّلها                        | السورة وجُمَّلها                                 | الترتيب   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| کهیعص، وجُمَّلها ۱۹۰ =<br>+ ۷۰ + ۱۰ + ۰ + ۲۰) | مريم، وجُمَّلها ٢٩٠ =<br>(٤٠ + ١٠ + ٢٠٠ +<br>(٤٠ | 19        |
| ص، وجُمَّلها ٩٠                               | ص، وجُمَّلها ٩٠                                  | ٣٨        |
| 10×19 = 710                                   | 7 · ×1 9 = ٣ ٨ ·                                 | T×19 = 07 |

#### عساب الوُمَّل والإعجاز العددي باللج الباعث ، بحاء البكري

## يتبين من الجدول أعلاه النتائج العدديّة الآتية:

- 1. مجموع ترتيب السورتين في المصحف هو ٥٧، أيّ ١٩ × ٣
  - ٢٠ جموع جُمَّل الاسمين مريم و ص هو ٣٨٠، أي ١٩ × ٢٠
- ۳. مجموع جُمَّل الفاتحتين كهيعص و ص هو ٢٨٥، أيّ ١٩ × ١٥

## المثال الثالث: سورة الحديد:

سورة الحديد هي السورة رقم ٥٧ في ترتيب المصحف، وهي السورة الأخيرة في النصف الأوّل من سور القرآن الكريم الــــ ١١٤. واليك بعض الملاحظات حول الحديد:

- 1. سورة الحديد هي السورة الوحيدة التي سُميت باسم عنصر من عناصر المادة.
  - ٢. جُمَّل كلمة الحديد هو ٥٧، وهذا هو أيضاً ترتيب سورة الحديد.
    - ٣. الوزن الذري لنظير الحديد المغناطيسي هو ٥٧
    - ٤. جُمَّل كلمة حديد هو ٢٦، وهذا هو العدد الذري للحديد.
- •. عدد آیات سورة الحدید هو ۲۹ آیة، فإذا ضربنا ترتیب سورة الحدید بعدد آیاتها یکون الناتج ۱۹۵۳، وهو أیضاً مجموع تراتیب



#### حساب المُمَّلُ والإعمالُ العدمي بقلم الباعث: بحاء البكري

سور القرآن الكريم من السورة الأولى وحتّى السورة ٥٧ أي من سورة الفاتحة وحتى سورة الحديد.

7. إذا قمنا بضرب ترتيب كل سورة من سور القرآن الكريم الـ ١١٤ بعدد آياها، ثم رتّبنا الناتج تنازلياً، فستكون النتيجة أنّ سورة الحديد هي السورة الوحيدة التي تحافظ على ترتيبها بين سور المصحف، أي ستبقى السورة رقم ٥٧.

ملاحظة: معظم نظائر الحديد مشعة وغير مستقرة. وهناك فقط ثلاثة نظائر مستقرة أوزانها: (٥٦، ٥٧، ٥٨).

## المثال الرابع: تكرار هارون وموسى في القرآن الكريم

هناك ٢٩ سورة في القرآن الكريم تفتتح بأحرف نورانية تسمّى سور الفواتح.

وهناك أربع سور من سور الفواتح تستهل بحرف ط وهي: (طه، الشعراء، النمل، القصص). وقد ذكر الدكتور فاضل السامرّائي في كتابه التعبير القرآني<sup>(۱)</sup> أنّ سور الفواتح التي تبدأ بحرف ط تأتي فيها قصّة موسى، عليه السلام، مفصّلة قبل باقى القصص.

تجدر الملاحظة أنه من بين كل الأنبياء، لا نجد مثل التلازم القائم بين موسى وهارون، بل لقد أرسلا معاً.



<sup>(</sup>١) فصل فواصل الآي، التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي، ط١، دار عمار، ١٩٩٨، عمَّان

#### عسان الرُبِّلُ والإعواز العمدي بقلم الباعث ريماء البخري

بناءً على ذلك، إليك هذه الملاحظات المتعلقة بالسور المفتتحة بالحرف ط وبلفظتي موسى وهارون:

1. جُمَّل موسى وهارون وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم هو ٣٧٧

| الجُمَّل | ی                        | س  | ž <b></b> | ٩  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 117      | ١.                       | ٦, | ۳         | ٤٠ |  |  |  |  |
| الجئمثل  | ن                        | g  | ١         | ٩  |  |  |  |  |
| 771      | ٥,                       | ٦  | ٧.,       | ٥  |  |  |  |  |
| 444      | مجموع جُمَّل موسى وهارون |    |           |    |  |  |  |  |

٢. تتكرر كلمة هارون في السور المفتتحة بـ ط سبع مرات وفق الجدول الآتى:

| المحموع | القصص | الشعراء | الشعراء | طه | ىلە | طه | طه | السورة       |
|---------|-------|---------|---------|----|-----|----|----|--------------|
| ۳۷۷     | ٣٤    | ٤٨      | ١٣      | ٩٢ | ۹.  | ٧٠ | ٣. | رقم<br>الآية |



## سان الوَكُّل والإمواز المعمي باللم الباعث ، بنماء البكري

اللافت أنّ مجموع أرقام الآيات التي وردت فيها لفظة هارون في السور المفتتحة بالحرف ط هو ٣٧٧ وهو مجموع جُمَّل موسى وهارون.

- ٣. ورد اسم موسى، عليه السلام، في سورة القصص ١٨ مرة، وورد اسم هارون، عليه السلام، مرة واحدة. وعليه يكون مجموع تكرار لفظيت موسى وهارون في السورة هو ١٩ وعلى ضوء ذلك نلاحظ الآتي:
- الم يذكر في سورة القصص من الأنبياء إلا موسى وهارون، عليهما السلام. ومعلوم أنّ سورة القصص تستهل بـ طسم.
- يتكرّر حرف ط في سورة القصص ١٩ مرّة، واللافت أنّ تكرار لفظتي موسى وهارون في هذه السورة هو أيضاً ١٩
- بحموع كلمات الآيات التي ورد فيها اسم موسى أو هـــارون في سورة القصص هو ٣٧٧ وهو مجموع جُمَّل الاسمين معاً.

| ۲  | 49 | ۲. | 19      | ۱۸ | 10 | ١.  | ٧    | ٣   | رقم الآية   |
|----|----|----|---------|----|----|-----|------|-----|-------------|
| 19 | 77 | ١٨ | 44      | ١٦ | ٣٨ | ۱۷  | 77   | ٩   | عدد كلماتما |
| ٧٦ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٣      | ፖለ | ۳۷ | 77  | 77.5 | ٣١. | رقم الآية   |
| 79 | 77 | 14 | 17      | ۲۷ | ١٨ | ۱۷  | ١٤   | 19  | عدد كلماتها |
|    | VV |    | الكلماد |    |    | 1 7 | ١٧   |     | للماها      |



#### حداب المُمَّل والإسجاز المعمي وقلم الباعث وحداء البكري

- ع. تكرّرت لفظة هارون في القرآن الكريم ٢٠ مرة. واللافت أنّ مجموع أرقام هذه السور الـ ٢٠ هو ٣٧٧
  - •. تكررت لفظتا موسى وهارون في السور المفتتحة بالحرف ط كالآتي:

| حاصل الضرب   | تكرار موسى في السور  | جُمَّل موسى  |  |  |
|--------------|----------------------|--------------|--|--|
| ٥٣٣٦         | ٤٦                   | 117          |  |  |
| حاصل الضرب   | تكرار هارون في السور | جُمَّل هارون |  |  |
| ١٨٢٧         | ٧                    | 177          |  |  |
| <b>۷17</b> ۳ | وع الكلّي            | الجي         |  |  |
| وهو ۳۷۷ × ۱۹ |                      |              |  |  |

اللافت أنه إذا ضربنا جُمَّل لفظة موسى بعدد مرات تكرارها، وجُمَّل لفظة هارون بعدد مرات تكرارها، يكون المجموع الكلّي ٧١٦٣ وهو المضاعف ٣٧٧ للعدد ١٩ و٣٧٧ هو، كما أسلفنا، مجموع جُمَّل موسى وهارون.



#### ساب الجَمَّل والإمهاز العددي باقلم الباعث : بماء البكري

## المثال الخامس: كلمة الذكر في القرآن الكريم

يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ وَ اللَّهِ تعالى، لَحَنفِظُونَ ۞ تصرّح هذه الآية بأنّ القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى، وبما أنها تدلّ على حفظ القرآن الكريم، فيتوقّع أن تكون محفوظة في موقعها. وبناءً على هذا الفرض قمنا بجمع الملاحظات فتحصّل لدينا ما يثبت حفظها في موقعها.. وإليك تفصيل ذلك:

قمنا باستقراء لكلمات الذكر التي تعني القرآن الكريم، والمعرّفة بـ ال، وذلك ابتداءً من كلمة الذكر في الآية موضع الدراسة، وحتّى كلمة الذكر في سورة ص. أما لماذا سورة ص، فتظهر الإجابة من خلال شرح هذا المثال:

| المحموع | ص  | ص  | يس | الفرقان    | الأنبياء | النحل | الحجر | السورة     |
|---------|----|----|----|------------|----------|-------|-------|------------|
| ١٨٩     | ٣٨ | ٣٨ | 47 | 70         | 71       | ١٦    | 10    | ترتيب      |
|         |    |    |    |            |          |       |       | السورة     |
|         |    |    |    |            |          |       |       | ترتيب كلمة |
| ****    | ٦٣ | ٤  | 77 | <b>707</b> | 11.7     | ٥٧٥   | ٦٣    | الذكر في   |
|         |    |    |    |            |          |       |       | السورة     |
| 7817    |    |    |    |            |          |       |       |            |

#### عساب الوَّمَّلُ والإعوارُ المُعمَى بِقَالِم البَاعَدُ : بِمَاء البِكرِي

لفت انتباهنا التوافق في ترتيب لفظيّ الذكر في آية الذكر من سورة الحجر وآية الذكر الثانية في سورة ص؛ فترتيب اللفظتين هو ٦٣ وهذا ما دعانا إلى التوقف عند سورة ص ودراسة العلاقات العددية، فكانت الملاحظات الآتية:

- الله عن الذكر: ﴿ صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى الذكر: ﴿ صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى الذَّكِرِ فِي الله عن الذِّكْرِ فِي ﴾.
- ٢. عدد الآيات بين آية سورة الحجر: ﴿ إِنَّا خَفْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَ لَا لَكُمْ وَآية سور ص: ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ هو خَنفِظُونَ ۞ ﴾ وآية سور ص: ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ هو ١٦٦٦ وهذا العدد هو ١٩٤ × ١١٤. والعدد ١١٤ هو عدد سور القرآن الكريم، والكلام هنا عن نزول القرآن الكريم وحفظه.
- ٣. تتكوّن كلمات آية الذكر في سورة الحجر وآية الذكر الثانية في سورة ص من ١٩ حرفاً، وفق رسم المصحف، هي: (ء، ١، ب، ح، ذ، ر، ز، ش، ظ، ع، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي).

بحموع جُمَّل هذه الأحرف هو ٢٥٣٠ والملاحظ أنَّ الفرق بين هذا العدد ومجموع تراتيب سور وكلمات الذكر في الجدول أعلاه (أي 117) هو أيضاً ١١٤ وهذا هو عدد سور القرآن الكريم.

#### 115 = 2517 - 202.



#### عساب المُثَلُ والإعواز المدي بقلم الباعث ، بماء البكري

## مجموع جُمَّل الأحرف - المجموع الكلّي للجدول = عدد سور القرآن الكريم

المفاجئ هنا أنّ المجموع الكلّي للجدول، أي مجموع أرقام السور ومجموع تراتيب الكلمات في هذه السور هو (٢٤١٦). وهذا العدد هو حُمَّل الآية الكريمة: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَه لَحَنفِظُونَ ﴾.

## صيغ أسماء عيسى، عليه السلام:

ورد اسم عيسى، عليه السلام، في القرآن الكريم بصيغ ست هي: عيسى، المسيح، ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم. وجُمَّل هذه الصيغ مجتمعة هو ٢٢٦٩

والآن إليك هذا المسلك العددي الذي نجد عليه في القرآن الكريم أمثلة عدة:

إذا قمنا بجمع تراكمي لآيات القرآن الكريم ابتداءً من الفاتحة، هكذا: (٧ + ٢٨٦ + ٢٠٠٠ + ١٧٦ +.... حتى نصل الآية التي ترتيبها في المصحف هو ٢٢٦٩، وما علاقتها بالمسيح، عليه السلام؟

لم تُذكر هذه الصيغ الست في أكثر من ٣٥ آية من أصل ٢٢٣٦ هي آيات القرآن الكريم. من هنا يبعد احتمال أن تكون الآية ٢٢٦٩ في ترتيب المصحف تتعلق بالمسيح عليه السلام. ولكنك تفاجأ ألها الآية



#### عساب الوُّبُّل والإعواز المدي واللم الواعث : وهاء البكري

الوحيدة في المصحف التي تتحدث عن لحظات خلق المسيح، عليه السلام؛ فهي الآية ١٩ في السورة ١٩، أي سورة مريم: ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ فَهي الآية ١٩ في السورة ١٩ أي أن الآية التي تتحدث عن لحظة خلق عيسى، عليه السلام، يأتي ترتيبها في المصحف موافقاً لصيغ اسم المسيح، عليه السلام، في القرآن الكريم.

وعليه كم يبقى من الآيات حتى نهاية المصحف؟ (٣٩٦٧ – ٢٢٦٩) = ٣٩٦٧ آية.

المفاجأة هنا أنّ ٣٩٦٧ هو جُمَّل الآية: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ لَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ (آل عمران: ٥٩) ولا ننسى أن لحظة خلق عيسى، عليه السلام، تسجلها الآية ١٩ من سورة مريم. فتأمل!!

# الرقم سبعة يشمد على عَظَمَة القرآن

بقلم المهندس عبد الدائم الكحيل www.kaheel7.com



ا المرفع بهميّال المكسيت عيد المعيّال .

#### الرقم سبعة ينفعه على عظية القرآن الكريب. الهاءك عبد الدائر الكنيل



## السيرة الذاتية

## عبد الدائم الكحيل باحث في إعجاز القرآن والسنة

مواليد: ١٩٦٦/٥/١ مدينة حمص – سورية.

الوضع العائلي: متزوج وله ولدان فراس وعلاء.

اللغات: العربية والإنكليزية.

المؤهل العلمي: هندسة الميكانيك من جامعة دمــشق ١٩٩٥ \_ \_ دبلــوم هندسة ميكانيك الموائع من جامعة دمشق ١٩٩٧ \_ دبلوم التأهيل التربوي من كلية التربية بجامعة دمشق ١٩٩٩.

العمل الحالي: وزارة العدل — الإشراف الهندسي.

النشاط الفكري: البحث في معجزات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبشكل خاص الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم. وله عدد من الأبحاث والكتب المنشورة في هذا الجال.

## أهم الكتب المنشورة في الإعجاز الرقمي:

١ – الله يتحلَّى في آياته.

٢- آفاق الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم.

٣- معجزة القرآن في عصر المعلوماتية.



#### الرائم سبعة يشعد علو عقلة القرآن الكريم. الباعد عبد الدائم الكعيل

- ٤- معجزة السبع المثاني: حقائق رقمية تكشف أسرار أعظه سهورة في القرآن.
  - ٥- أسرار معجزة (الم).
  - ٦- معجزة القرن الحادي والعشرين.
  - ٧- الإعجاز القصصى في القرآن الكريم.
    - ٨- معجزة (بسم الله الرحمن الرحيم).
  - ٩- معجزة (قل هو الله أحد): حقائق رقمية تشهد بوحدانية الله تعالى.
    - ١٠ سلسلة معجزة الرقم سبعة في القرآن الكريم (سلسلة كتيبات).

العنوان: الوعر - مقابل البريد - حمص - الجمهورية العربية السورية. البريد الإلكتروني:

newmiracle7@hotmail.com info@kaheel7.com



#### الرائم سبعة يشمد على عظبة القرآن الكريم. الباحث عبد الدائم الكنيل:

#### ملخص البحث

يقدّم هذا البحث العلمي كشفاً حديداً في معجزة القرآن العظيم. فمن خلال الدراسة المنهجية تمكّنت بفضل الله تعالى من البرهان على وجود نظام رقمي مُحْكم يشمل كلمات القرآن وآياته وسوره. ويعتمد هذا النظام على الرقم سبعة ومضاعفاته، وفي هذا دليل مادي على أن الذي خلق السّموات السبّع هو الذي أنزل هذا القرآن.

يجيب هذا البحث عن أهم التساؤلات التي يتعرض لها علم الإعجاز الرقمي اليوم، ويعتبر محاولة لوضع ضوابط علمية وشرعية للإعجاز الرقمي في القرآن الكريم، ومحاولة أيضاً لوضع منهج علمي سليم في دراسة النظام الرقمي لحروف القرآن وكلماته وآياته وسوره.

وسوف نثبت وجود هذا النظام المُحكم من خلال عدد من الأمثلة المبهرة لتناسقات عددية لا يمكن أن تكون بالمصادفة، وهذه التناسقات تثبت أن البشر عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ولذلك يمكن اعتبار هذا البحث بمثابة برهان رياضي على أن الله عزَّ وجلَّ قد رتَّب كتابه بطريقة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها.

#### الزائم سبعة يشعم على مغلبة القرآن الكريم . الباث عبد الدائم الكعيل

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، اللّهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

هذا هو كتاب الله عز وجل يتحدى أرباب البلاغة في زمن نزوله فيعترفون بعجزهم عن الإتيان بمثله، ويدركون أن هذه البلاغة لا يمكن لبشر أن يأتي بمثلها. ولذلك فقد تجلّت معجزة القرآن في ذلك العصر بشكلها البلاغي لتناسب عصر البلاغة، وليكون لها الأثر الكبير في هداية الناس إلى الإسلام.

فمن منا لا يذكر قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما سمع آيات من سورة ﴿طه ﴾، فأثّرت فيه بلاغة معانيها، وعظمة كلماتها، وروعة أسلوبها، وأدرك من خلال هذه البلاغة أن القرآن هو كلام الله عزّ وجلّ، فانقلب من الشّرك والضلال إلى التوحيد والإيمان! هذا هو تأثير المعجزة البلاغية على من فهمها وأدركها قبل مئات السنين.

وعندما جاء عصر المكتشفات العلميّة تمكّن العلماء حديثاً من كشف الكثير من أسرار هذا الكون، وكان للقرآن السّبْقُ في الحديث عن حقائق علمية وكونيَّة لم يكن لأحد علم بها وقت نزول القرآن. وهنا تتجلّى معجزة القرآن بشكلها العلمي لتناسب التطور العلمي في العصر الحديث. وربما نسمع من وقت لآخر قصة إسلام أحد العلماء الغربيّن بسبب إدراكه لآية من آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى.

## الزائم سيخلان فعند على مخلخ القرأن الكريب البانك سيدالنا الأكسي

ولكننا اليوم ونحن نعيش عصراً جديداً يمكن تسميته "عصر التكنولوجيا الرقمية" نتساءل: بما أن الله تعالى قد نظم كلّ شيء في هذا الكون بنظام مُحكم، فهل نظم كلّ شيء في كتابه بنظام مُحكم؟

من خلال البحث والدراسة في آيات القرآن الكريم تبيَّن لي أن القرآن يحوي منظومة رقمية تشهد على عَظَمَة هذا الكتاب، وتُثبت لكل من في قلبه شك أن القرآن كتاب الله تعالى وأن الإسلام رسالته الخالدة.

لقد استغرق هذا الاكتشاف أكثر من عشر سنوات من البحث المتواصل في دراسة شملت معظم آيات القرآن وكلماته وسوره، وقد تأكدت مئة بالمئة من وجود نظام رقميّ مُحكم. وفكرة البحث تعتمد على طريقة صفّ الأرقام، ومن ثم قراءة العدد الناتج كما هو لنجد النتيجة المذهلة وهي أن جميع الأعداد الناتجة هي من مضاعفات الرقم سبعة.

والرقم سبعة له دلالات كثيرة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالرقم سبعة هو أول رقم ذُكر في القرآن وهو أكثر رقم ذُكر في القرآن بعد الرقم واحد. ولعلَّ الله تعالى يريد أن يجعل من هذه الحقائق السباعيَّة دليلاً على أن هذا القرآن مُنزَّل من ربّ السَّموات السَّبع سبحانه وتعالى!

لقد اتبعنا في هذا البحث منهجاً علمياً في استخراج الحقائق الرقمية، حيث أجَبْنا عن أهم الأسئلة المتعلقة بهذا العلم، ثم بدأنا باستعراض بعض الظواهر الرقمية التي لا يمكن أن تكون بالمصادفة، ثم قمنا بوضع الأساس

#### الرائم سبخة يشمد على عظمة القرآن الكريم. الباحث عبد الدائم الكميل

العلمي للبحث، وأخيراً أثبتنا وجود نظام رقمي يقوم على الرقم سبعة، من خلال مثال مبهر من سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، كما أخبر بذلك النبي الكريم على.

ولكن قبل البدء باستعراض الأمثلة الرقمية لابدَّ من الإجابة عن أهم التساؤلات المطروحة حول علم الإعجاز الرقمي.

## ما هي فوائد الإعجاز الرقمي؟

هنالك قول يتكرر كثيراً وهو: إن القرآن نزل ليكون كتاب هداية وتشريع، وليس كتاب معادلات وأرقام، ولذلك فإنه لا فائدة من الإعجاز الرقمي، لأن الاشتغال بعد الكلمات والحروف قد يصرف المؤمن عن الغاية التي نزل من أجلها القرآن، والسؤال: هل هذا الاعتقاد صحيح؟

لا أحد ينكر أن القرآن نزل من أجل هداية البشر، ولكن الهداية تتخذ أسباباً، وقد تكون المعجزة أحد أهم هذه الأسباب. فقد كانت المعجزة البلاغية سبباً في هداية كثير من المشركين في عصر البلاغة. وقد تكون المعجزة الرقمية سبباً في هداية كثير من الملحدين في عصر الأرقام الذي نعيشه اليوم.

وهذا يقودنا للتأكيد على أنه لا تعارض بين كون القرآن كتاب هداية وكونه كتاب معجزات، لأن المعجزة ليست هدفاً بحد ذاتها، إنما هي وسيلة أودعها الله في كتابه، والهدف منها هداية البشر. إذن الإعجاز



الرقمي هو أحد وسائل الهداية التي هيَّأها الله لمثل عصرنا هذا.

إن أهم فائدة من تأمل الإعجاز الرقمي ودراسته والبحث فيه بالنسبة للمؤمن هي زيادة اليقين والاطمئنان بأن كل حرف في هذا القرآن هو من عند الله تعالى. فهذا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يُريه كيف يحيي الموتى، فيقول ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَيٰ ﴾ فيقول له سبحانه وتعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴾، ولكن سيدنا إبراهيم يريد مزيداً من الاطمئنان واليقين بالله تعالى فيقول: ﴿بَلَىٰ وَلَئِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ﴾ (البقرة: ٢٦٠). وسبحان الله! إذا كان هذا حال خليل الرحمن عليه السلام، فكيف بنا نحن اليوم؟ ألسنا بأمس الحاجة لمعجزات تثبتنا على الحق والإيمان واليقين؟

هنالك فائدة ثانية وهي الاستجابة لنداء الحق تبارك وتعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَنفًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: ٨٢)، فإذا تأملنا هذه الدعوة الإلهية فإننا نلمس فيها إشارة واضحة ودعوة صريحة لتأمّل التناسق والنظام في كلام الله تعالى، وتمييزه عن العشوائية والاختلاف في كلام البشر، لنخرج من ذلك بأن هذا القرآن كتاب الله عز وجل ؟

الفائدة الثالثة هي أن لغة الأرقام تعتبر بمثابة وسيلة حديدة نستطيع من خلالها أن نثبت لكل مشكّك أن القرآن لم يُحرَّف، وأن الله تعالى قد حفظ كل حرف فيه إلى يوم القيامة، وقال في ذلك: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

#### الرائم سبحة يشخه على عقبة القرآن الكريب. البنابة. عبد الدائم الكميل

ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ خَلَفِظُونَ ﴿ (الحجر: ٩). وهكذا يعد الإعجاز الرقمي والخطاب بلغة الأرقام أسلوباً جديداً للدعوة إلى الله تعالى وبخاصة الذين لا يفقهون اللغة العربية.

ويمكن القول بأن أعظم فائدة للإعجاز الرقمي هي إثبات أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه. ولذلك فإن النظام الرقمي الذي نكتشفه اليوم هو برهان ملموس على صدق كلام الحق سبحانه وتعالى: ﴿قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ هنذا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (الإسراء: ٨٨).

## هل هنالك ضرورة للاهتمام بعلم الإعجاز الرقمي؟

في عصر الإنترنت والكمبيوتر والتكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه اليوم برزت محاولات عديدة للتشكيك في هذا القرآن بهدف إقناع الناس أن القرآن كتاب عادي من تأليف بشر. بل إن بعضهم نشر نصوصاً على شبكة الإنترنت يدَّعي فيها أنه استطاع الإتيان . بمثل سورة من القرآن، وبعضهم ادعى أنه استطاع الإتيان . بمثل القرآن، فأصدروا كتاباً أسموه "الفرقان الحق"، وهذا الفرقان البشرى المزيَّف لم يقرأه أحد والحمد لله!

ومن هنا يمكن القول إننا بحاجة ماسة لبراهين نستطيع من خلالها مخاطبة هؤلاء المشكِّكين، بل والردّ عليهم بأسلوب علمي، وربما تكون لغة

الأرقام خير وسيلة لذلك. فالله تعالى تعهد في كتابه أنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن أو بمثل سورة منه، ولذلك فقد أودع في ثنايا كتابه معجزات تشهد على صدق هذا الكتاب الكريم، وأنه كتاب من عند الله، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. ونحن اليوم نحاول اكتشاف هذه البراهين لتكون وسيلة فعّالة في إقناع غير المسلمين بصدق هذا الدين الحنيف.

أخي المؤمن: إنك أنت من سيقوم بإيصال هذه المعجزة لغير المؤمن، ولذلك لا ينبغي أن تقول إن القرآن ليس بحاجة إلى براهين رقمية أو علمية أو لغوية، أو أنني ما دمتُ مؤمناً فلا حاجة للاطلاع على هذا العلم، لا يجوز لمؤمن محب للقرآن أن يقول ذلك، لأن المؤمن الحريص على كتاب ربه يرغب دائماً في تعلم المزيد من عجائب القرآن، لأننا سوف نُسأل جميعاً يوم القيامة عن هذا القرآن، ماذا قدمنا له، وهل قمنا بنشر علومه على الوجه الذي يُرضى الله تعالى؟

# هل أشار القرآن إلى الإعجاز الرقمي؟

هنالك إشارة مباشرة لوجود نظام مُحكم وتناسق مبهر، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: ٨٢)، ففي قوله تعالى: ﴿لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ إشارة إلى أن القرآن متناسق في كل شيء، ولا نجد فيه أي اختلاف أو تناقض أو خلل، فكما أن القرآن متناسق في لغته وأسلوبه

#### الرقم سبحة يشمد على عظية القرآن الكريب. الباءث عبد الدائم الكميل

وبلاغته، ومتناسق في أحكامه وعلومه، كذلك هو متناسق في أعداد كلماته وحروفه، ومتناسق في ترتيب آياته وسوره.

أما الإشارات غير المباشرة فهي كثيرة ومنها:

# إشارة إلى أن القرآن كتاب الله

من عجائب القرآن أن الاسم الأكثر تكراراً في القرآن هو ﴿ الله ﴾! والرقم الأكثر تكراراً في القرآن هو ﴿ واحد ﴾!! وكأن الله تعالى يريد أن يعطينا إشارة لطيفة ومن خلال هذا التكرار إلى أن الله واحد!

إذن هذه إشارة خفية من الله تعالى إلى أن كل كلمة من كلمات القرآن تتكرر بنظام محسوب، فليس عبثاً أن نجد الاسم الأكثر تكراراً في كتاب الله هو ﴿الله ﴾، لأننا لو فتشنا في جميع ما كتبه البشر منذ آلاف السنين وحتى يومنا هذا، فلن نجد كتاباً واحداً تكون فيه الكلمة الأكثر تكراراً هي اسم مؤلف ذلك الكتاب! وهذا دليل مادي على أن القرآن كتاب الله.

# إشارة إلى تناسق الكلمات والأرقام

ذات مرة قرأت مقالة لأحد الملحدين يدَّعي فيها أن القرآن مليء بالأساطير والخرافات، ويسوق بعض الحجج الواهية على ذلك ومنها قصة أصحاب الكهف، ويقول: كيف يمكن أن نصدق أن أناساً قد ناموا مئات

#### الرائم سبعة يشمد على مظرة القرأن الكريب الباعث عبد الدائم الكميل

السنين في كهف مظلم ثم استيقظوا؟ لذلك فإن القرآن حسب وجهة نظره غير منطقى.

وهذا ما دفعني للبحث في هذه القصة عن معجزة رقمية تتعلق بالعدد ٩٠٥، الذي يمثل عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف. وكان سرّ هذه المعجزة يكمن في كلمة ﴿لَبِثُوا﴾، هذه الكلمة تدلُّ على المدة التي لبثها أصحاب الكهف وهي ٣٠٩ سنوات، ويمكن أن نقول: لَبِثُوا = ٣٠٩.

تبدأ هذه القصة بقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاذَانِهِمْ فِي ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيرَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ فِي الْكَهْفِ سِنِيرَ عَدَدًا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي الْمَدَا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

والآن لو تأملنا هذه القصة فإننا نجد أن كلمة ﴿ لَبِثُوا ﴾ تتكرر في بداية القصة وفي نهايتها. ولذلك فقد فكرت أن أقوم بعد الكلمات من كلمة ﴿ لَبِثُوا ﴾ الأولى وحتى كلمة ﴿ لَبِثُوا ﴾ الأحيرة، وكانت المفاحأة، أنني وجدت عدد الكلمات بالتمام والكمال هو ٣٠٩ كلمات، بعدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف! والعجيب جداً أن عبارة ﴿ تُلَثَ مِأْتَةٍ ﴾ في هذه القصة جاء ترتيبها ٢٠٠، وهذه إشارة من الله تعالى على أن كل كلمة من كلمات القرآن جاءت في الموضع الدقيق، وإشارة إلى أن



الذي أنزل هذه القصة هو الله الذي رتَّب كلماها بهذا النظام الدقيق، وأنه لا يمكن لبشر أن يقوم بمثل ذلك.

# التناسق بين الكون والقرآن

هنالك الكثير من الإشارات القرآنية التي تؤكد على وجود تناسق رقمي لكلمات القرآن، فلو تأملنا آيات القرآن الكونية والتي تتحدث مثلاً عن الليل والنهار والشمس والقمر، نلاحظ أن هذه الكلمات تأتي دائماً على هذا الترتيب، يقول تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَّكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ (الأنبياء: ٣٣).

لقد تأملت هذا الترتيب طويلاً ووحدت فيه إشارتين، الأولى كونية والثانية رقمية. فعلماء الفلك يؤكدون اليوم أن الليل خُلق قبل النهار، لأن الكون قد مرَّ بعصر مظلم في بداية نشوئه. ويؤكدون أيضاً أن الشمس خُلقت أولاً ثم بدأ القمر بالتشكل. إذن الليل هو الأصل وبعد ذلك خُلق النهار ثم الشمس ثم القمر (۱). وهنا ندرك أن ترتيب هذه الكلمات في القرآن جاء مناسباً لترتيب حلقها! وهذه الحقيقة الكونية لم تكن معلومة زمن نزول القرآن، ولم تُعرف إلا منذ سنوات قليلة، ولذلك فإن هذا الترتيب عثل سبقاً علمياً للقرآن الكريم في علم الفلك.



<sup>1</sup> E Papantonopoulos, The Physics of the Early Universe, Springer, 2005.

أما المعجزة الرقمية، فعندما تأملت هذه الكلمات الأربع أي ﴿ اللَّيلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ وقمت بإحصاء عدد مرات تكرار كل كلمة منها، وجدت أن كلمة ﴿ اللَّيل ﴾ هي الأكثر تكراراً بين هذه الكلمات، وتليها كلمة ﴿ النَّهَار ﴾، ثم تليها كلمة ﴿ الشَّمس ﴾، ثم تليها كلمة ﴿ القَمَر ﴾ وهي أقل هذه الكلمات تكراراً في القرآن.

وهنا ندرك أن ترتيب الكلمات في القرآن جاء مناسباً لعدد مرات ذكرها في القرآن، وهذا تناغم عجيب بين ترتيب الكلمات وتكرارها في القرآن من جهة، وبين ترتيب الكلمات وترتيبها الزمني في الكون من جهة ثانية، وهذا دليل على أن خالق الأكوان هو نفسه منزل القرآن!

ولو تدبرنا هذا القرآن سوف نكتشف آلاف الإشارات الرقمية المذهلة والتي تثبت أن الله تعالى قد أحكم كل كلمة وكل حرف بدقة بالغة.

# هل هناك علاقة بين الإعجاز الرقمي وعلم الغيب؟

صدر مؤخراً عدد من المقالات يدَّعي أصحابها ألهم يستطيعون معرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وذلك باستخدام الأرقام. فتجدهم يعطون لكل حرف من حروف القرآن رقماً ويجمعون الأرقام ثم يقولون إن هذا الرقم يدلُّ على حدث سيقع في المستقبل، أو يدل على شيء وقع في الماضي.

وتجد بعضهم يعد حروف آية من الآيات ثم يجمع أو يطرح منه رقم السورة أو عدد الكلمات أو ترتيب الآية أو السورة، دون الالتزام بأي منهج علمي في البحث، ثم يقول إن هذا الرقم يدل على عمر نبي من الأنبياء أو يدل على تاريخ لزوال دولة أو تاريخ لأحداث سياسية وغير ذلك.

وينبغي أن ندرك قبل كل شيء أن هذه المحاولات ليست من الإعجاز الرقمي، بل هي اجتهادات شخصية قد تصيب وقد تخطئ. والأجدر بنا الابتعاد عن مثل هذه الحسابات التي لا تقوم على أساس علمي ثابت، لأن هذه الاستنباطات قد تكون خاطئة، فنكون بذلك وضعنا حجّة بيد أعداء الإسلام للطعن في هذا الدين الحنيف.

ونريد أن نحذّر من ظاهرة انتشرت مؤخراً على الفضائيات حيث يظهر أحد الجهّال، ويقوم بحساب القيمة الرقمية لاسم الشخص أو يقوم بحساب تاريخ ميلاده لمعرفة برجه، ثم يخبره بأمور سوف تحدث في المستقبل! وهذه الأعمال ليس لها أساس علمي أو شرعي، والإعجاز الرقمي بريء من أمثال هؤلاء. وينبغي أن نضع نصب أعيننا قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فَلْمَنتِ وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّةٍ فِي ظُلُمَت الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا فِي كِتنبٍ مُّبِينٍ (الأنعام: ٥٩).

# إذن ما هو الإعجاز الرقمي؟

الإعجاز الرقمي هو العلاقات الرقمية بين حروف القرآن الكريم وكلماته وآياته وسوره، والتي أودعها الله في كتابه لتكون برهاناً ماديّا ملموساً لأولئك الماديين والشاكّين بكتاب الله تعالى على صدق هذا القرآن وصدق رسالة الإسلام. وهذا اللون من ألوان الإعجاز يحقق ثلاث غايات أساسية وهي:

١ – إثبات أن القرآن كتاب الله تعالى.

٢- إثبات أن القرآن لم يُحرّف.

٣- إثبات أن القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أو بمثل سورة منه.

والسؤال من جديد: كيف يمكن للقلب أن يطمئن لأبحاث الإعجاز العددي؟ من هنا تبرز الحاجة إلى وضع ضوابط علمية وشرعية ينبغي على كل من يبحث في هذا العلم أن يلتزم بها.

# ضوابط الإعجاز الرقمي

يتألف البحث العلمي من ثلاثة عناصر وهي معطيات البحث، ومنهج البحث ونتائج البحث، وحتى يكون البحث مقبولاً ويطمئن القلب إليه، يجب أن يحقق الضوابط التالية لكل عنصر من عناصره:

1- ضوابط خاصة بمعطيات البحث: بالنسبة لمعطيات البحث يجب أن تأتي من القرآن نفسه، ولا يجوز أبداً أن نُقحِم في كتاب الله عز



#### الوالم سبحة يشعد على عقابة القرآن الكريب الباحث عبد المالير الشعيل

وجل ما لا يرضاه الله تعالى. وهذا ما جعل الكثير من الأبحاث تفقد مصداقيتها بسبب اعتماد الباحث على أرقام من خارج القرآن الكريم.

Y- ضوابط خاصة بمنهج البحث: أما الطريقة التي نعالج بها هذه المعطيات القرآنية فيحب أن تكون مبنيّة على أساس علمي وشرعي. فلا يجوز استخدام طرق غير علمية، لأن القرآن كتاب علم، ولذلك فإن معجزته تقوم على أساس علمي متين.

٣- ضوابط خاصة بنتائج البحث: أما نتائج البحث القرآني فيجب أن تمثّل معجزة حقيقيّة لا مجال للمصادفة فيها. وينبغي على الباحث في هذا المجال إثبات أن نتائجه لم تأت عن طريق المصادفة، وذلك باستخدام قانون الاحتمالات الرياضي.

# طريقة عد الحروف والكلمات

نتبع في هذا البحث طريقة علمية مادية لعدّ الحروف كما رُسمت في كتاب الله تعالى، فالحرف المكتوب نعدّه حرفاً سواء لُفظ أو لم يُلفظ، والحرف غير المكتوب لا نعدّه حرفاً سواءً لُفظ أم لم يُلفظ.

وبالنسبة لعد الكلمات فإننا نعد واو العطف كلمة مستقلة، لأن الدراسة الرقمية أظهرت أن واو العطف تختلف عن الباء واللام والفاء، فالواو لا تتّصل بالكلمة التي بعدها بعكس بقية الحروف. وبما أننا نتبع منهجاً ثابتاً في عدّ الكلمات كما رُسمت في القرآن، فهذا يعنى أننا لا تُلحق

أي كلمة بأخرى، بل نعد كل كلمة بشكل منفصل عما قبلها وما بعدها، وبما أن واو العطف تُكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها فلذلك نعتبرها كلمة مستقلة.

أما بالنسبة لإحصاء تكرار الكلمات في القرآن فإننا نحصي الكلمة دون مشتقاقا اللغوية، فمثلاً عندما نريد أن نحصي تكرار كلمة والله، فإننا نحصي الكلمة مع ما يتعلق بها من حروف مثل وفالله وولله وولله وولابالله أما مشتقات الكلمة مثل واله وولاهكم فهذه الكلمات لا تحصى وهكذا.

# الرقم الأكثر تميزاً في القرآن والسنَّة

هنالك الكثير من الظواهر الرقمية التي تستدعي التأمل والتفكر، فعندما قام العلماء باكتشاف الذرة منذ قرن من الزمان تبيّن لهم ألها تتألف من سبع طبقات إلكترونية، والشيء المذهل أن جميع الذرات في الكون لها العدد نفسه من الطبقات أي سبع طبقات.

إن هذه الظاهرة تجعلنا نفكر بأهمية الرقم سبعة كرقم كوني تشترك فيه جميع ذرات الكون، هذا ما يتعلق بخلق الله فماذا عن كلام الله؟ إذا تأملنا القرآن الكريم نجد أن أول رقم ذُكر في القرآن هو الرقم سبعة! وإذا علمنا بأنه لا وجود للمصادفة في كلام الله ولا في خلقه ندرك أن الله تعالى اختار هذا الرقم لحكمة عظيمة.

#### الرقم سبخة يشمد على معارة القرآن الكريب. الباحث عبد الدائم الكميل

لقد أخبرنا المولى تبارك وتعالى أنه خلق سبع سموات، وعندما نجد أن هذه السَّموات السَّبع قد تكرر ذكرها في القرآن بالضبط سبع مرات، إذن لابد أن ندرك أن هذا التناسق لم يأت عبثاً، إنما هو بتقدير من الله تعالى.

وعندما يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن جهنم وأبواها السبعة، ثم نكتشف أن كلمة ﴿جَهَنَّم﴾ تكررت في القرآن عدداً من المرات هو من مضاعفات الرقم سبعة، إذن لابدًّ أن يكون من وراء ذلك حكمة، وهي أن الذي جعل لجهنم سبعة أبواب هو الذي أنزل هذا القرآن وأحكم كلماته هذا التناسق العجيب.

ولو تأملنا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أنه أعطى أهمية كبيرة لهذا الرقم. فعندما يريد أن يرغبنا بالأعمال الصالحة يذكر سبعة أصناف فيقول: ﴿سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله. ﴾(٢).

وعندما يريد أن يحذِّرنا من الموبقات التي تملك صاحبها يذكر لنا سبعة أنواع فيقول: ﴿ احتنبوا السَّبع الموبقات... ﴾ (٣).

وعندما يتحدث عن أعظم سورة في القرآن يقول: ﴿الحمدُ لله ربِّ



<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ، أخرجه البخاري في فتح الباري ، كتاب الأذان، باب : «من حلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» ، برقم ٦٦٠ الجزء الثاني ، دار الحديث ، القاهرة ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ، أخرجه البخاري في فتح الباري برقم ٦٨٥٧ ، الجزء الثاني عشر ، كتاب الحدود ، باب : «رمي المحصنات» ، دار الريان ، القاهرة ١٩٨٧.

#### الرقم سبحة يشعد على عظية القرآن الكريم. الباحث عبد المائم الكعيل

العالمين هي السَّبْعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُه ﴿ ( المالمين هي السَّبْعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ

وعندما يتحدث عن القرآن يقول: ﴿إِنْ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف ﴿(٥). ولعل في هذا الحديث ما يدل على وجود علاقة بين حروف القرآن وبين الرقم سبعة، والله تعالى أعلم.

وعندما يتحدث عن السجود لله تعالى يؤكد على أهمية الرقم سبعة فيقول: ﴿أُمرِت أَن أُسْجُدَ على سَبْعَة أَعْظُم ﴿(١). وعندما يتحدث عن الطعام يذكر الرقم سبعة فيقول: ﴿من تَصبَّح كلَّ يوم بسبع تَمرات عجوة لم يضرَّه في ذلك اليوم سمَّ ولا سحر ﴿(١). وعندما يتحدث عن مضاعفة الأجر فإنه يتحدث عن مضاعفات الرقم سبعة، فيقول: ﴿الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف ﴿(١). والعدد ٢٠٠٠ من مضاعفات الرقم سبعة:



 $<sup>\</sup>backslash \cdot \cdot \times \vee = \vee \cdot \cdot$ 

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في فتح الباري برقم ٤٤٧٤ ، الجزء الثامن ، كتاب تفسير القرآن ، باب : «وسميت أم الكتاب» ، دار الريان ، القاهرة ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الخصومات باب : «كلام الخصوم بعضهم في بعض» بـــرقم ٢٧٠ الجـــزء الثالث ، دار الحديث ، القاهرة ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الأذان باب : «السجود على سبعة أعظم» ، فتح الباري ، برقم ٨١٠ الجزء الثاني ، دار الريان ، القاهرة ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب : «العجوة» برقم ٥٤٥٥ الجزء التاسع، دار الريان، القـــاهرة ١٩٨٧.

 <sup>(</sup>٨) رواه مسلم في كتاب الصيام ، باب : «فضل الصيام» برقم ١٦٤ الجزء الرابع ، دار الحديث، القاهرة
 ١٩٩٤.

#### الرائم سبخة يشعد علو مظبة القرآن الكريب البابث عبد الدائم الكميل

ويقول أيضاً: ﴿ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعَدَ الله بذلك اليوم وجهَهُ عن النار سبعين خريفاً ﴿ (٩) . ولذلك فإن الصيام في سبيل الله يباعد الوجه عن النار سبعين سنة، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

#### 

وهكذا أحاديث كثيرة أشار فيها الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى الرقم سبعة، وهذا يؤكد على أهمية هذا الرقم في حياة المؤمن، وأنه الرقم الأكثر تميزاً في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الحكمة من هذا الرقم هي أن ندرك قدرة الخالق سبحانه وتعالى وأنه قد أحاط بكل شيء علماً، يقول تعالى: ﴿ الله على خُلق سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَرَّلُ ٱلْأَمِّ بَيْهَنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴿ (الطلاق: ١٢).

# الرقم سبعة والسموات السبع

ولو بحثنا في كتاب الله تعالى عن حقيقة السَّموات السَّبع بحد أن الرقم سبعة ارتبط بالسَّموات السَّبع بالتمام والكمال سبع مرات وذلك في القرآن كلِّه! وهذه هي الآيات السبع:

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب : «فضل الصوم في سبيل الله» بـــرقم ٢٨٤٠ ، الجـــزء السادس دار الريان ، القاهرة ١٩٨٧.



- ١ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٩).
- ٢ ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَ ثُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ
   إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَلِكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ مَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾
   (الإسراء: ٤٤).
- ٣ ﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ السَّمَاوَلَ ٢٨١ ٨٧).
- ٤ ﴿ فَقَضَلْهُ نَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا أَ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظًا أَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ (فصلت: ١٢).
- ٥ ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ (الطلاق: ٦٥).
- ٦ ﴿ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُتٍ ﴿ الْمُلْكُ : ٣).
- ٧ ﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ (نوح: ١٦-١١).
- إذن خلق الله سبع سموات وجاء ذكرها في القرآن سبع مرات، فهل هذه مصادفة أم إحكام إلهي؟

#### الرقم سبعة يشمد على عظية القرآن الكريم. الباعث عبد المائم الكميل

# الرقم سبعة وجهثم

لقد أخبرنا المولى جلّ وعلا عن عدد أبواب جهنّم فقال: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمَوْعِدُهُمْ أَجَمَعِينَ ﴿ هَا سَبْعَةُ أَبُوٰبِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءً وَاللّهُ مَّ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

# لا مصادفة في كتاب الله

يجب أن نقتنع بحقيقة مهمة وهي أنه لا مصادفة في كتاب الله أبداً، بل إحكام وإعجاز. فكما أن الله تعالى جعل كل شيء في هذا الكون متوازناً ومُحكماً، كذلك رتّب كلمات كتابه بنظام متوازن ومحكم، وهذا التوازن يشهد على أن القرآن ليس بكلام بشر، بل هو كلام رب البشر تبارك وتعالى.

فلو تأملنا الرقم سبعة في القرآن وجدنا أن هذا الرقم يُذكر للمرة الأولى في قوله تعالى: ﴿هُو اللَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اللَّولى في قوله تعالى: ﴿هُو اللَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً السَّتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً (البقرة: ٢٩). ولو بحثنا عن آخر مرة ورد فيها الرقم سبعة نجده في قوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ (النبأ: ١٢).

#### الرقم سيعة يشعد على عظبة القرآن الكريم. الباعث عبد المائم الكعيل

فلو قمنا بعد السور من سورة البقرة إلى سورة النبأ، أي من السورة التي ذُكر فيها الرقم سبعة لأول مرة وحتى السورة التي ذُكر فيها الرقم سبعة لآخر مرة، وجدنا بالضبط ٧٧ سورة، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

#### 

ولو قمنا بعد الآيات من الآية الأولى أي من قوله تعالى: ﴿هُو ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (البقرة: ٢٩) إلى قوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَمَوَاتَ وَهُو بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٩) إلى قوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ (النبأ: ١٢) وحدنا ٩٤٥٥ آية، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

#### $\wedge \cdot \vee \times \vee = \circ 7 \xi 9$

ولو قمنا بعد الآيات التي تسبق الآية الأولى لوجدنا ٢٨ آية، ولو قمنا بعد الآيات التي تلمي الآية الأخيرة لوجدنا ٢٨ آية أيضاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

#### $\xi \times V = Y \wedge$

وسبحان الله! كيف يمكن أن تأتي المصادفة بنظام بديع كهذا؟ الرقم سبعة يذكر للمرة الأولى في سورة البقرة ويذكر للمرة الأخيرة في سورة النبأ، ويأتي عدد السور من مضاعفات الرقم سبعة، وعدد الآيات من مضاعفات الرقم سبعة، وعدد الآيات التي تسبق الآية الأولى من مضاعفات

#### الرائم سبخة يشعد غلو مثلبة القرآن التكريب الباعث عبدالدائم الشميل

السبعة، وعدد الآيات التي تلي الآية الأحيرة من مضاعفات السبعة! فأي إنسان عاقل يمكن أن يصدق بأن المصادفة هي التي جاءت بمثل هذا التناسق الحكم؟! لنتأمل الآن المخطط الإلهي الرائع لترتيب هذا الرقم في القرآن:



مخطط بياني يوضح الترتيب الهندسي للرقم سبعة في القرآن الكريم: يتكرر الرقم سبعة في القرآن بنظام سباعي مذهل يدل على منظم عليم حكيم، فالله تعالى جعل في هذا النظام حجة ودليلاً على أن القرآن لو زاد أو نقص آية واحدة أو سورة واحدة لاختل هذا النظام المحكم، فسبحان الله!

# الرقم سبعة وأجمل كلمة في القرآن

إنها كلمة ﴿الله ﴿ حل حلاله! رتبها ربّ العزة سبحانه في كتابه بشكل مُحكَم يقوم على الرقم سبعة، فلو بحثنا عن أول آية ذُكر فيها اسم ﴿الله ﴾ حلّ وعلا، وحدناها: ﴿ بِسِمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (الفاتحة: ١)، أما آخر آية ذُكر فيها اسم ﴿ الله ﴾ في القرآن فهي: ﴿ ٱللّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ (الإخلاص: ٢).



### الرائم سيناة يشند غلي مظرة القرآن الكريم. البادك عبدالدائم الكعيل

#### $17 \times V = 117$

ولو عددنا الآيات من الآية الأولى ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ وحتى الآية الأخيرة ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ لوجدنا ٢٢٢٣ آية، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

#### $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Gamma = V \times P \Lambda \Lambda$

ولو قمنا بعد حروف هاتين الآيتين مجتمعتين وجدنا ٢٨ حرفاً: من مضاعفات الرقم سبعة! ولو قمنا بعد حروف اسم ﴿الله في الآيتين، أي أننا نحصي فقط حروف الألف واللام والهاء، لوجدنا ١٤ حرفاً: من مضاعفات السبعة!

والسؤال: من الذي جعل عدد السور من مضاعفات الرقم سبعة، وجعل عدد حروف الآيتين من مضاعفات الرقم سبعة، وجعل عدد حروف الآيتين من مضاعفات الرقم سبعة، وجعل عدد حروف اسم والله في الآيتين من مضاعفات الرقم سبعة؟ أليس هو الله خالق السَّموات السَّبع سبحانه وتعالى؟

#### الرائم سبحة يشمه على معلمة القرآن الكريم، الباحث عبد الدائم الكميل

# طريقة صف الأرقام

إن الله عز وجل قد رتب كلمات كتابه بتسلسل محدد، ولا يجوز أبداً تغيير هذا التسلسل، لذلك ينبغي دراسة الأرقام التي تعبّر عن هذه الكلمات بحيث نحافظ على تسلسلها. فكما أنه لكل كلمة من كلمات القرآن مَنْزِلة، يجب أن يكون لكل رقم مَنْزِلة أيضاً، وهذه هي طريقة صف الأرقام، وأساس هذه الطريقة معروف في علم الرياضيات فيما يُسمّى بالسلاسل الحسابية العشرية.

فنحن عندما نكتب أي عدد يتألف من مراتب، فإن كل مرتبة فيه تتضاعف عشر مرات عما يسبقها: آحاد ثم عشرات ثم مئات ثم ألوف... كما يلي:

#### ....- \ . . . . - \ \ . . . - \ \ . . - \ \

وهذا النظام له إشارة قرآنية لطيفة في قوله تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَ عَشْرُ أُمْثَالِهَا ﴾ (الأنعام: ١٦٠). ومن هنا يمكن القول إن وجود نظام السلاسل الحسابية في القرآن هو دليل على السبق القرآني في علم الرياضيات.

# إحكام في أول القرآن وآخره

من عظمة كتاب الله تعالى أنه كتاب محكم، فلو تأملنا هذا القرآن وحدناه مترابطاً ومتناسقاً في كل شيء، فأول القرآن يرتبط بآحره بطريقة



عددية رائعة تدل على أن هذا الكتاب لا يمكن زيادة شيء عليه أو حذف شيء منه، فهو كتاب محكم وكامل. ويكفي أن ندرك شيئاً من هذا الترابط في أول سورة وآخر سورة، وأول آية وآخر آية، وأول كلمة وآخر كلمة.

# تناسق في أول سورة وآخر سورة

الفاتحة هي أول سورة في القرآن ورقمها واحد، أما آخر سورة في القرآن فهي سورة الناس ورقمها ١١٤، وعندما نصف هذين العددين ، أي العدد ١ والعدد ١١٤ نجد عدداً جديداً هو ١١٤١، هذا العدد من مضاعفات السبعة:

 $177 \times V = 112$ 

# تناسق في أول آية وآخر آية

الإحكام لا يقتصر على أول سورة وآخر سورة في القرآن إنما هنالك إحكام مذهل في أول آية وآخر آية من القرآن الكريم. فأول آية في القرآن هي: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (الفاتحة: ١)، وهذه آية عظيمة رتب الله تعالى أحرفها بنظام يقوم على الرقم سبعة. فعدد حروف كلمة ﴿ بِسِّمِ ﴾ هو ٣ أحرف، وعدد حروف كلمة ﴿ ٱللَّهِ ﴾ هو ٢ أحرف، وعدد حروف كلمة وعدد حروف كلمة ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ هو ٢ أحرف، وعدد حروف كلمة ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ هو ٢ أحرف، وبصف هذه الأعداد نجد العدد ٣٦٤٣ هذا



#### الرائي سبعة يشعد على عظية القرآن الكريب الباعث عبد العائم الضعيل

العدد من مضاعفات السبعة:

 $959 \times V = 7757$ 

وإذا ذهبنا إلى آخر آية من كتاب الله عز وجل سوف نجد التوافق ذاته يتكرر، فآخر آية في القرآن هي ﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ (الناس: ٦)، لنكتب عدد حروف كل كلمة مع التذكير بأن واو العطف هي كلمة عدد حروفها ١ فيكون لدينا العدد الذي يمثل مصفوف حروف الآية هو ١٥٢٥ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $Y \circ I \circ = V \times \Gamma \gamma V$ 

# تناسق في أول كلمة وآخر كلمة

والآن يتجلى هذا التناسق السباعي في أول كلمة وآخر كلمة من كتاب الله تعالى هي ﴿ بِسَمِ ﴾ وآخر كلمة في كتاب الله تعالى هي ﴿ بِسِمْ ﴾ وآخر كلمة في كتاب الله عز وجل هي ﴿ آلنَّاسِ ﴾ وعندما نبحث عن تكرار كلمة ﴿ النَّاسِ ﴾ في القرآن كله نجد ألها تكررت ٢٢ مرة (١٠)، أما كلمة ﴿ آلنَّاسِ ﴾ فنجدها قد تكررت ٢٤١ مرة (١١). عندما نصف هذين العددين نجد عدداً



<sup>(</sup>١٠) هذه الكلمة نجدها قد رُسمت على أربعة أشكال في القرآن: ﴿اسم و ﴿باسـم و ﴿بـسم و ﴿بـسم و ﴿الاسم و بحموع مرات ذكر هذه الأشكال هو ٢٢ مرة، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>١١) تكررت كلمة ﴿الناس﴾ في القرآن كله ٢٤١ مرة، انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

جدیداً هو 75.177 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة: 75.177 هذا 75.77

والعجيب أن هذا التناسق يشمل أول كلمة نزلت وآخر كلمة نزلت من القرآن؟ فأول كلمة نزلت على الرسول الكريم هي: ﴿ أَقُرَأَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ أَقَرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ (العلق: ١). أما آخر كلمة نزلت من القرآن فهي ﴿ لَا يُظْلَبُونَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴾ وهذا يدل على أن الإسلام هو دين العلم والعدل، ولكننا نجد في ترتيب آيات القرآن كلمة ﴿ لَا يُظْلَبُونَ ﴾ قبل كلمة ﴿ أَقَرَأَ ﴾.

إن كلمة ﴿لَا يُظْلَمُونَ ﴾ تكررت في القرآن كله ١٥ مرة، أما كلمة ﴿ أَقْرَأَ ﴾ فقد تكررت في القرآن كله ٣ مرات، والعدد الناتج من صف هذين العددين هو ٣١٥ وهو من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

10 × V = 710

ونتساءل: هل يمكن للمصادفة أن تجعل رقمي أول سورة وآخر سورة وآخر سورة من مضاعفات السبعة؟ وتجعل حروف أول آية وآخر آية من مضاعفات الرقم سبعة؟ وتجعل تكرار أول كلمة وآخر كلمة مضاعفات الرقم سبعة؟ وتجعل أيضاً تكرار أول كلمة نزلت وآخر كلمة نزلت من مضاعفات الرقم سبعة؟

# تناسق في أرقام القرآن

إن الله تعالى احتار لكتابه أعداداً محددة، فالمصحف الذي بين أيدينا يتألف من ١١٤ سورة، وعدد آياته ٦٢٣٦ آية (١٢)، والثابت أنه نزل على فترة ٢٣ سنة. فهل يمكن أن نجد تناسقاً سباعياً محكماً لهذه الأعداد؟ مع أن هذه الأعداد الثلاثة ليست من مضاعفات الرقم سبعة، إلا ألها ترتبط برباط مُحكم يقوم على الرقم سبعة.

# تناسق في سور القرآن وسنوات نزوله

إن عدد سور القرآن هو ١١٤ سورة نزلت خلال ٢٣ سنة، عندما نصف هذين العددين نجد العدد ٢٣ وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

 $TT \cdot T \times V = TT \setminus \{\xi\}$ 

# تناسق في آيات القرآن وسنوات نزوله

نطبق هذه القاعدة على آيات القرآن وسنوات نزوله فنجد النظام ذاته يتكرر تماماً! فعدد آيات القرآن هو ٦٣٣٦ آية نزلت خلال ٢٣ سنة، وبصف هذين العددين نجد عدداً جديداً هو ٢٣٦٢٣٦ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $TTV \xi A \times V = TTTTT$ 

<sup>(</sup>١٢) عدد آيات القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم هو ٦٢٣٦ آية، وهذا العدد يختلف مــن قــراءة لأخرى، ولعل الحكمة من تعدد الأرقام هو تعدد المعجزات الرقمية، والله تعالى أعلم.



# تناسق في آيات القرآن وسوره

والعجيب والمذهل حقاً هو العلاقة بين آيات القرآن وسُوره، فعدد آيات القرآن هو ١١٤ سورة، وبصف آيات القرآن هو ١١٤ سورة، وبصف هذين العددين نجد عدداً جديداً من سبع مراتب هو ١١٤٦٢٣٦ وهو من مضاعفات الرقم سبعة:

 $17775.0 \times 0 = 1157777$ 

# حقائق تتجلى في أعظم سورة!

إلها أول سورة وأعظم سورة وهي أمَّ القرآن، وهي التي سمَّاها النبي السَّبع المثاني ، وقد اخترنا هذه السورة لألها مفتاح الإعجاز في كتاب الله تعالى. وإذا ما تأملنا هذا الاسم والسَّبع المثاني وجدناه يتألف من كلمتين، والسَّبع : وتتضمن إشارة للرقم سبعة وعلاقته بسورة الفاتحة، و المثاني وتتضمن إشارة إلى التثنية والتكرار، تقول العرب ثنَّاه أي جعله اثنين، وجاؤوا مثنى: أي اثنين اثنين، كما في القاموس المحيط (١٣). إذن هنالك إشارة لوجود نظام يقوم على الرقم سبعة ومكرراته، وهذا ما سنلمسه من خلال الحقائق الرقمية الآتية.



<sup>(</sup>١٣) معجم القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص ١٨٢ ، دار المعرفة، بيروت ٢٠٠٥.

## الزارجة وفسره ومالا الجار الكروب الباند بسالتك الكسا

# الحقيقة الأولى

اسم سورة الفاتحة هو السبع المثاني، وعدد آيات السورة هو سبع آيات، إذن هنالك تناسق بين اسم السورة وعدد آياها.

# الحقيقة الثانية

إن عدد الحروف التي تتألف منها سورة الفاتحة عدا المكرر هو ٢١ حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة. وإذا علمنا أن عدد الحروف الألفبائية للغة العربية التي هي لغة القرآن هو ٢٨ حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً، فيكون هنالك سبعة حروف غير موجودة في سورة الفاتحة وهي: ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف.

## الحقيقة الثالثة

في القرآن الكريم حروف ميَّزها الله تعالى وافتتح بها عدداً من السور، وسُمِّيت بالحروف المقطعة في أوائل السور، عدد هذه الحروف عدا المكرر هو أربعة عشر حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة، والعجيب أن هذه الحروف موجودة كلها في سورة الفاتحة، وإذا قمنا بعدها مع المكرر وجدنا بالضبط ١١٩ حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

 $1 \lor \times \lor = 1 \lor 9$ 



# الرفيسيطي فسنفه بالمذاكرة والكريب الواحق من الفاف التعول

# الحقيقة الرابعة

من أعجب التوافقات مع الرقم سبعة أن عدد حروف لفظ الجلالة والله في سورة الفاتحة هو "سبعة في سبعة"! فاسم والله مؤلف من ثلاثة حروف ألفبائية، هي الألف واللام والهاء، وإذا قمنا بعد هذه الحروف في سورة الفاتحة وجدنا ٤٩ حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات السبعة مرتين:

#### $\forall \times \forall = \xi 9$

وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطينا إشارة لطيفة إلى أنه هو من أنزل هذه السورة ولذلك سمَّاها بالسبع المثاني، وجعل عدد حروف اسمه فيها مساوياً سبعة في سبعة، فتأمل هذا التناسق المحكم!

## الحقيقة الخامسة

هنالك علاقة سباعية بين أول سورة في القرآن، وأول حروف مقطعة في القرآن وهي ﴿ الْمَ ﴿ فقد تبين أن هذه الحروف الثلاثة تتوزع على كلمات السورة بنظام يقوم على الرقم سبعة. لنكتب سورة الفاتحة وتحت كل كلمة رقمًا يمثل ما تحويه هذه الكلمة من عدد حروف الألف واللام والميم:

#### الوالهسيمة يشمع على عقية القرآن التفريب البائث عبد الذائم الكعيل

| لِلَّهِ رَبِّ   | لْحَمْدُ    | مِ آ          | نِ ٱلرَّحِيـ<br>۳ | ٱلرَّحْمَ    | ٱللَّهِ  | بِشَمِ       |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| . 4             | ٣           |               | *                 | ٣            | ٣        | 1            |
| آلڏِينِ         | بِ يَوْمِرِ | مَىٰلِكِ      | ٱلرَّحِيمِ        | ٱلرَّحُمُننِ | $\leq$   | ٱلْعَالَمِير |
| <b>T</b>        | ,           | ۲             | Υ.                | ٣            |          | ٤            |
| ِنَا ٱلصِّرَاطَ | _ آهدِ      | نَسْتَعِينِ ' | إِيَّاك           | وَ           | نَعۡبُدُ | إِيَّاكَ     |
| *               | 4           | •             | ۲                 | •            | •        | 4            |
| عَلَيْهِمْ      | نُعَمْتَ    | Í             | ٱلَّذِينَ         | صِرَاطَ      | سۡتَقِیم | ٱلْمُ        |
| ۲               | ۲           |               | 4                 | •            |          | ٤            |
| ٱلضَّآلِينَ     | Ý           | وَ            | عَلَيْهِمۡ        | ر<br>نہوب    | ٱلۡمَغۡم | غَيْرِ       |
| ٤               | ۲           | •             | ۲                 |              | ٣        | •            |

إن العدد الضخم الذي يمثل توزع حروف ﴿ الْمَ ﴾ في كلمات سورة الفاتحة من مضاعفات الرقم سبعة:

وإذا قمنا بإحصاء أحرف الألف واللام والميم في سورة الفاتحة وجدنا عددها كما يلي: عدد أحرف الألف ٢٢ حرفًا، عدد أحرف اللام ٢٢ حرفًا، عدد أحرف الميم ١٥ حرفًا. والعجيب أننا كيفما رتَّبنا هذه الأعداد الثلاثة وجدنا عددًا من مضاعفات الرقم سبعة:

 $77 \ 77 \ 01 = V \times \Gamma3 \ V/7$ 

TT = TT = TT

TV = XV = YV YV = YV YV



#### الرقيرسيمة يشعم على معلية القرآن النفريها الباك عبدالمالم الكميل

#### الحقيقة السادسة

الآية التي تحدثت عن سورة الفاتحة هي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ (الحجر: ٨٧)، لقد أراد الله لهذه الآية أن تكون في سورة الحجر، وسورة الحجر تبدأ بالحروف المقطعة ﴿الْرَ ﴾ ولو بحثنا عن تكرار حروف الألف واللام والراء في الآية لوجدنا حرف الألف يتكرر ٧ مرات، وحرف اللام يتكرر ٤ مرات، وحرف الراء يرد مرة واحدة.

والعجيب أن العدد الناتج من صف هذه الأرقام هو ١٤٧ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين:

$$\Upsilon \times \vee \times \vee = \setminus \xi \vee$$

والأعجب من ذلك أن الحروف ذاتها في سورة الفاتحة تتكرر بنظام مماثل! فحرف الألف تكرر في سورة الفاتحة ٢٢ مرة ومثله حرف اللام أما حرف الراء فقد تكرر في سورة الفاتحة ٨ مرات. وعند صف هذه الأرقام فإلها تشكل عدداً هو ٨٢٢٢٢ وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة مرتبن أيضاً:

#### $YYYY \wedge X \times Y = XYYYY$

هناك تناسق سباعي بين كلمات السورة وكلمات الآية، فعدد كلمات سورة الفاتحة هو ٣١ كلمة، وعدد كلمات الآية التي تحدثت عن سورة الفاتحة هو ٩ كلمات، على اعتبار أن واو العطف كلمة مستقلة،



#### الرقيب فريفت على عقة القراح العربيد البلط مدائدات الخمل

ويكون العدد الناتج من صفّ هذين الرقمين ٩٣١ من مضاعفات السبعة م تبن أيضاً:

#### $19 \times V \times V = 971$

وسبحان الله العظيم! آية تتحدث عن السّبع المثاني جاءت فيها حروف ﴿ اللّ لَتَشْكُلُ عدداً من مضاعفات ٧×٧، وتتكرر الحروف ذاها في سورة السبع المثاني لتشكل عدداً من مضاعفات ٧×٧ أيضاً، وتأتي كلمات السورة مع كلمات الآية لتشكل عدداً من مضاعفات ٧×٧ كذلك، أليست هذه معجزة تستحق التدبّر والتفكر؟

### الحقيقة السابعة

إن هذا الترابط الرقمي العجيب يشمل أول الفاتحة وآخرها أيضاً. فأول آية من الفاتحة هي ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ عدد حروفها ١٩ حرفاً، وآخر آية من الفاتحة هي: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ عدد حروفها ٤٣ حرفاً. العجيب أل مُغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ عدد حروفها ٤٣ حرفاً. العجيب أن العدد الناتج من صف هذين العددين ١٩ – ٤٣ من مضاعفات السبعة:

#### $717 \times 7 = 5719$

وإذا قمنا بعد حروف أول آية من الفاتحة عدا المكرر نجد ١٠ أحرف، وإذا عددنا حروف آخر آية من هذه السورة العظيمة عدا المكرر نجد ١٦



#### الوالي سيحق يرشعه على مقابقا القرآن النفريها الباحث عبدالخافج الكعيل

حرفاً، وهنا من جديد يتجلى الرقم سبعة ليربط بين هذين العددين ١٠-١٦ لنجد عدداً جديداً من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\Upsilon \Upsilon \cdot \times \vee = 171.$ 

وهذا يدل على ارتباط أول الفاتحة بآحرها، وهذا نوع من أنواع الإحكام الرقمي الذي لا نجده في أي كتاب من كتب البشر.

## الحقيقة الثامنة

في سورة الفاتحة لدينا سبع آيات، وكل آية خُتمت بكلمة محددة، وقد سميت هذه الكلمات قديماً فواصل السورة، فهي التي تفصل بين الآيات. والعجيب أن حروف هذه الكلمات السبّع جاءت بنظام يقوم على الرقم سبعة. فلو قمنا بعد حروف هذه الكلمات السبّع نجدها على الترتيب: 7-7-7-7-4 حرفاً، لنكتب هذه الكلمات وتحت كل كلمة عدد حروفها:

ٱلرَّحِيمِ ٱلْعَلَمِينِ ٱلرَّحِيمِ ٱلدِّينِ نَسْتَعِينِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٱلضَّالِّينِ الرَّحِيمِ الدِّينِ مَا الْصَّالِّينِ ٧ ٢ ٥ ٢ ٨ ٧

إن العدد المتشكل من صف هذه الأرقام هو ٧٨٦٥٦٧٦ من مضاعفات الرقم سبعة خمس مرات:

 $\Gamma \vee \Gamma \circ \Gamma \wedge \vee = \vee \times \vee \times \vee \times \vee \times \wedge \Gamma$ 



#### الوالم سبعة يشعد على عظرة القرآن الكريب الباءث عبد الدائم الكعيل

#### الحقيقة التاسعة

كل سورة في القرآن تتميز برقمين: رقم السورة وعدد آياتها. ومن عجائب أمّ القرآن هو ارتباط أرقامها مع أرقام السور العظيمة في القرآن ومنها سورة الإخلاص. فرقم سورة الفاتحة ١ وآياتها ٧ ورقم سورة الإخلاص ١١٢ وآياتها ٤، والعدد الناتج من صفّ هذه الأعداد ١-٧-٢ من مضاعفات الرقم سبعة:

### الحقيقة العاشرة

ترتبط سورة الفاتحة أيضاً مع سورتين عظيمتين هما سورة الفلق وسورة الناس. فرقم سورة الفاتحة ١ وعدد آياتها ٧ ورقم سورة الفلق ١١٣ وعدد آياتها ٥، وعند صفّ هذه الأرقام ١-٧-١١٣-٥ نجد عدداً من مضاعفات السبعة:

 $\forall \Upsilon \cdot \circ \Upsilon \times \forall = \circ \setminus \setminus \Upsilon \lor \setminus$ 

هذا الأمر ينطبق على سورة الناس، فرقم سورة الفاتحة ١ وعدد آياتما ٧ ورقم سورة الناس ١١٤ وعدد آياتما ٦، وعند صفّ هذه الأرقام ١-٧-١ بحد عدداً من مضاعفات السبعة:

إذن ترتبط الفاتحة التي هي أم القرآن مع آخر ثلاث سور من القرآن



برباط يقوم على الرقم سبعة دائماً، وهنا نتساءل: هل يوجد كتاب واحد في العالم يحتوي على مثل هذا النظام العجيب والفريد؟

# الحقيقة الحادية عشرة

هنالك ارتباط سباعي لرقم السورة وعدد آياها وعدد كلماها، فرقم سورة الفاتحة هو ١ وعدد آياها ٧ وعدد كلماها ٣١ والعدد الناتج من هذه الأرقام ١-٧-٣١ من مضاعفات السبعة:

1 / / / = / × 703

# الحقيقة الثانية عشرة

لنكتب سورة الفاتحة وتحت كل كلمة رقمًا يمثل ما تحويه هذه الكلمة من أحرف اسم والله أي أننا نحصي من الكلمة حروف الألف واللام والهاء:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ وَ لِكَاكَ مَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الرَّحْمَٰ وَ إِيَّاكَ لَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ لَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ لَكَ مَا لَكُ مَا لَكُمْ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُو مِن لِكُ مَا لَكُو مِن لِكُو مِن لِكُولِ لَكُولُ مِن لِكُولُ مِن لِكُولُ لِكُولُ مِن لَكُولُ مِن لِكُولُ لِكُولُ مِنْ لَكُولُ مِنْ لِكُولُ مِن لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِن لِكُولُ مِن لِكُولُ مِن لِكُولُ مِن لِكُولُ مِن لِكُولُ مِن لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِن لِكُولُ لِلْكُولُ مِن لِكُولُ لِكُولُ مِن لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِن لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِن لِكُولُ مِن مِن لِكُولُ مِن لِكُولُ مِن مِن لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ مِنْ ل

من عجائب هذه السورة كما رأينا سابقاً أن عدد حروف اسم ﴿الله ﴿ فيها هو بالتمام والكمال ٧×٧ حرفاً. ولكن كيف توزعت هذه الأحرف التسعة والأربعين على كلمات السورة؟

إن العدد الذي يمثل توزع أحرف اسم ﴿ الله ﴾ في كلمات السورة من مضاعفات الرقم سبعة:

# الحقيقة الثالثة عشرة

ومن عجائب هذه السورة العظيمة أيضاً أن النظام الرقمي لحروف اسم والله يبقى قائماً سواءً عددنا البسملة أو لم نعدها، لنكتب سورة الفاتحة عدا البسملة، ونكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والهاء:

العدد الذي يمثل توزع أحرف لفظ الجلالة من مضاعفات الرقم سبعة: 27.77.77.77.77 = 27.77.77.77.77 = 27.77.77.77.77 = 27.77.77.77.77 = 27.77.77.77.77 = 27.77.77.77 = 27.77.77.77 = 27.77.77 = 27.77.77 = 27.77.77 = 27.77.77 = 27.77.77 = 27.77.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77 = 27.77

## الحقيقة الرابعة عشرة

لنكتب الأحرف التي تتألف منها سورة الفاتحة وإلى جانب كل حرف تكراره في هذه السورة حسب الأكثر تكرارًا:

فحرف الألف تكرر في سورة الفاتحة: ٢٢ مرة، وحرف اللام: ٢٢ مرة، وحرف الميم: ١٥ مرة، وحرف المياء: ١٤ مرة، وحرف النون: ١١ مرة، وحرف المياء: ٨ مرات، وحرف الهاء: ٥ مرات، وحرف الحاء: ٥ مرات، وحرف الحاء: ٥ مرات، وحرف اللال: ٤ مرات، وحرف اللال: ٤ مرات، وحرف اللواو: ٤ مرات، وحرف السين: ٣ مرات، وحرف الكاف: ٣ مرات، وحرف الكاف: ٣ مرات، وحرف الكاف: ٣ مرات، وحرف الطاء: مرتين، وحرف الطاء: مرتين، وحرف الفين: مرتين، وحرف الفاف: مرة واحدة.

وعند صفّ هذه التكرارات لحروف فاتحة الكتاب نحصل على عدد وهو ١١٢٢٢٢٣٣٤٤ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $17.717197.70.977.7.71727 \times V =$ 



#### AND SOME AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

إذن النظام المُحكم لا يقتصر على أحرف محددة, بل يشمل جميع حروف سورة الفاتحة! وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أنه لو تغير حرف واحد من هذه السورة لاختفى هذا التناسق الحكم, ولكن الله هو الذي حفظ القرآن وحفظ هذه التناسقات الرقمية، لتكون دليلاً مادياً على صدق كتابه المجيد.

### سؤال لابد منه

وهنا نتوجّه بسؤال لكل من يشك بهذا القرآن: هل كان لدى رسول الله على وهو النبي الأميّ حاسبات إلكترونية متطورة لمعالجة مثل هده الأعداد الضحمة؟ بل هل يستطيع البشر في عصر التكنولوجيا الرقمية أن يأتوا بسورة تتميَّز حروفها وكلماتها بمثل هذا النظام المعجز؟ ويبقى التحدي الإلهي: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّنْ أَدِن اللهِ إِن كُنتُمْ صَدقِينَ ﴾ بسُورَةٍ مِّن مِّن مُّون دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَدقِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣).

# معجزة أم مصادفة؟!

في أي نص أدبي احتمال وجود عدد من مضاعفات السبعة بالمصادفة هو 1/V. ولكي نجد عددين من مضاعفات السبعة في النص ذاته فإن احتمال المصادفة هو  $1/V \times V$  وهذا يساوي  $1/V \times V$  وهذا يساوي غال المصادفة هو المسادفة المسادفة المسادفة هو المسادفة هو المسادفة هو المسادفة هو المسادفة المسادفة هو المسادفة المسادفة المسادفة المسادفة هو المسادفة ا

#### الرقير سبعة يشعد على معلية القرآن الكريم. الباك عبد العالم الكعيل

ثلاثة أعداد من مضاعفات الرقم سبعة في النص ذاته فإن حظ المصادفة في ذلك هو ٧/٧×٧×٧ أي ٣٤٣/١ ، وكما نرى فإن المصادفة قد تضاءلت كثيراً مع زيادة الأعداد القابلة للقسمة على سبعة.

ولو بحثنا عن احتمال المصادفة في التناسقات السباعية في سورة الفاتحة والتي رأينا منها  $^{7}$  تناسقاً، فإن احتمال المصادفة هو:  $^{7}$  مقسوماً على سبعة ثلاثين مرة، وهذا العدد يساوي  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  وهو عدد يكاد يكون صفراً، وهذا يدل على أنه لا مصادفة في كتاب الله عزَّ وجلَّ، بل نظام وإحكام وإعجاز؟

# الرقوسية يشمر على ملاح الأراج المريب الباحل برء البائي الخميل

### نتائج البحث

لقد قدم هذا البحث فوائد ونتائج عديدة نلخِّصها في النقاط الآتية:

- ١- اكتشاف حقائق حديدة في الإعجاز الرقمي للقرآن الكريم تتمثل في التناسق العددي للرقم سبعة ومضاعفاته.
- ٢- في هذا البحث رد على كل من يدّعي أن القرآن ليس من عند الله
   تعالى.
- ٣- إثبات أن القرآن الكريم لم يحرَّف بل وصلنا كما أنزله الله تعالى وقال فيه: ﴿إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَنفِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩).
- التي نراها في كتاب الله تعالى يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، لأن التي نراها في كتاب الله تعالى يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، لأن طاقة البشر محدودة وكلمات اللغة محدودة أيضاً، ولا يمكن للبشر أن يؤلفوا كلمات ويحددوا مسبقاً عدد مرات تكرار كل حرف وكل كلمة. وهنا يتجلّى التحدّي الإلهي: ﴿ قُلُ لَيْنِ الجَتَمَعَتِ الْإِنسُ وَاللَّجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَنذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (الإسراء: ٨٨).
- وحود لغة الأرقام في القرآن وهي لغة عالمية مشتركة لجميع البشر
   دليل على عالمية القرآن وأن الإسلام هو رسالة الله للبشر جميعاً.
- ٦- تعتبر الحقائق الرقمية الواردة في هذا البحث أسلوباً عصرياً لإقناع
   غير المسلمين من العلماء وأصحاب الاختصاص بصدق رسالة



#### أوالم سينعة يشعم على مطبة القرآن الكريم، البانث عبد النافع الشا

- الإسلام، وبلغتهم التي يتقنونها جيداً لغة الأرقام.
- ٧- إثبات السبق العلمي للقرآن في علم الرياضيات والسلاسل الحسابية ونظام المكررات العددية.
- الرقمي في القرآن الكريم، من خلال وضع ضوابط علمية وشرعية للتعامل مع هذا العلم الناشئ.
- 9- إذا تأملنا طريقة كتابة كلمات القرآن نجد كلمات كثيرة قد كُتبت بطريقة خاصة، مثل كلمة ﴿ٱلْعَلْمِينِ ﴾ في سورة الفاتحة، فهذه الكلمة كُتب من دون ألف، ولو فكر أحد بإضافة حرف الألف لهذه الكلمة فسيؤدي ذلك إلى الهيار البناء الرقمي الححكم ويختفي إعجاز الرقم سبعة. وفي هذا برهان على وجود إعجاز في رسم كلمات القرآن الكريم!
- ٠١- هذا البحث دليل على أن عجائب القرآن لا تنقضي، وفي ذلك شحذٌ لهمَم الدارسين والباحثين للتوجُّه نحو الدراسات القرآنية.



#### الرائم سبعة يشعم على عظمة القرآن الكريم، الهابث عبد النائم الكميل

#### الخاتمة

وأخيراً فإن الحقائق التي رأيناها في هذا البحث هي جزء صغير من بحر إعجاز القرآن الكريم. فلو تتبعنا آيات القرآن ودرسناها من الناحية الرقمية لرأينا إعجازاً مبهراً في كل حرف من حروفها. ويمكن القول: لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع تناسقات كهذه في كتاب واحد، وبخاصة أن هذه التناسقات جاءت مع رقم له خصوصية في القرآن وهو الرقم سبعة.

وأقول أيها الأحبَّة: إن الإعجاز الرقمي هو وسيلة هيَّأها الله لمثل عصرنا هذا، فلا نترك هذه الوسيلة القوية في الدعوة إلى الله فنكون قد ضيَّعنا الخير الكثير، وفي الوقت نفسه ينبغي على كل مؤمن أن يتحقق مما يقرأ حتى يبني إيمانه على أسس متينة، نسأل الله أن يجعل في هذه المعجزة العلم النافع والحجة الدامغة.

هذا ما من الله به علي من فتح في الإعجاز الرقمي، فإن كان فيه الصواب فمن الله عز وجل، وإن كان فيه من خطأ أو زلل فمن نفسي، وأنزه كتاب الله عن الخطأ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المهندس عبد الدائم الكحيل

#### الرقيرسيحة يشمد على مغلبة القرآن الكريب الباعث مبدالمانج الشعيل

#### المراجع

- ١- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم والرسم العثماني، ويسمى مصحف المدينة المنورة أو المصحف الإمام.
  - ٢- محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
- ٣- عبد الدائم الكحيل، إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم، إصدار جائزة
   دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي ٢٠٠٦.
- ٤- بحموعة من الأبحاث في الإعجاز الرقمي للقرآن الكريم، منشورة على موقع
   المهندس عبد الدائم الكحيل www.kaheel7.com



المرفع بهميّل

.

# إعجاز العدد القر آني في حقائق تاريخية وفلكية

بقلم الباحث عبيد بن سليمان الجعيدي



المرفع بهميّل

.

## السيرة الذاتية:

الاسم: عبيد بن سليمان بن سالم الجعيدي المري

مواليد: دبي ۱۹۷٤/۱۲/۱۰

الحالة الاجتماعية : متزوج وأب لـ عبدالرحمن ٥ س + طيف ٢ س

المهنة : مدرس جغرافيا – مدرسة جرن يافور – أبوظبي

## مؤهلات اكاديمية:

- بكارليوس جغرافيا / ١٩٩٩ - جامعة الامارات

- إنجاز متطلبات CoRT ، يونيو ٢٠٠١

- حاصل على شهادة المدير المؤسسي المعتمد ( COM ) :

- CERTIFIED ORGANIZATION MANAGER من مركز القيادة والتبادل المعرفي – الولايات المتحدة الأمريكية ، ابريل ٢٠٠٦

## خبرات إدارية :

معد ومقدم دورات تدريبية منذ : ١٩٩٩

قدم ۹۰ دورة تدريبية ، حتى ۲۰۰٦/٤/۱۳ ، بواقع ۱۹۳ ساعة ، عدد

الحضور: ٤٤٥١ شخص

قدم ١٠ دورات حارج الدولة: بريطانيا ، الكويت ، لبنان



#### المخر المساعلة بأنها في منافل فارتباعا والمساح الذابذ مدين مشاعل المسابع

مبتكر منهج الحياة الهادفة : ٥٠٠٠ ، الشراكات الاجتماعية وغيرها من البرامج

ضيف العدد في مجلة المودة العدد ٢٧ في فبراير ٢٠٠٤

## أبحاث عددية:

أول مدرب في الاعجاز العددي

باحث ومكتشف في علم الاعجاز العددي

صاحب اكتشاف موقع (ارم ذات العماد) من حروف القرآن الكريم له ٣٩ محاضرة في الاعجاز العددي والفكر الإسلامي

## حضور إعلامي:

ضيف برنامجين إذاعيين:

إذاعة الشارقة : حتى يغيروا ما بأنفسهم

إذاعة الكويت: الاعجاز العددي في القرآن الكريم

معد ومقدم ١٥ حلقة في (إعجاز العدد القرآني) على قناة Arabian Travel

## الحضور المجتمعي:

مدير شركة ألوان الطيف للإنتاج الفني – الشارقة : ٢٠٠٣ مدير شركة أحيال للنشر والتوزيع – القاهرة – ٢٠٠٥



## بسم الله الرحمن الرحيم

# أسئلة مهمة:

# - ما هو الإعجاز العددي في القرآن الكريم؟

الإعجاز العددي: (علم يكشف إعجاز العدد القرآني)، ويثبت أن هذا العدد بتقدير حكيم من قبل العزيز العليم وفق نظام يفوق تصور البشر على مر العصور.

# - ماذا نقصد بالعدد القرآني؟

إن العدد القرآني الذي نبحث عنه هنا هو أي عدد يستمد من القرآن الكريم سواء كان مذكوراً صراحة ومكتوباً أو مستنبطاً ومحسوباً من عملية رياضية.

وستُكشف لنا بإذن الله تعالى بعض الأسرار في الأعداد القرآنية السابقة، ستظهر لنا بعض الحكم الإلهية في أن تكون سورة كذا هي السورة رقم كذا، أو بعض الحكم في أن ترد كلمة كذا في القرآن الكريم بكذا تكرار وهكذا مما سيعمق شعوراً بالمثالية والكمالية التامة لهذا الموقع أو ذاك، سنثبت من خلال بعض الأمثلة على وجود نظام عددي خارق في القرآن الكريم، هذا النظام يصل إلى درجة الإعجاز، أي أنه يعجز البشر في الإتيان بمثله الآن! فكيف بسابق الزمان؟

## إعبار المدد القرأدي في طائل تاريمية وفلكية، الباءد مبيء سليمان المميمي

إن الوحدات العددية في القرآن الكريم هي أربع: السورة، الآية الكلمة، الحرف، وهذه الوحدات تنتج أعداداً محسوبة وغير محسوبة... إد الجدول الآتي يقدم تأطيراً جيداً لما سبق:

| المثال                                                                                                                                                                                                                          | القصد                                                                                                                     | النوع     | العدد |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|
| <ul> <li>رقم سورة النحل: ١٦</li> <li>رقم سورة النمل: ٢٧</li> </ul>                                                                                                                                                              | رقم أي سورة من سور<br>القرآن الــــ ١١٤                                                                                   | رقم سورة  | مكتوب | ١ |
| <ul> <li>رقم آیة (وكذلك جعلناكم أمة وسطا</li> <li>) وهو ۱٤٣</li> </ul>                                                                                                                                                          | رقم أي آية من آيات<br>القرآن الــ ٦٢٣٦ آية                                                                                | رقم آية   | "     | ۲ |
| <ul> <li>العدد ۱۹ في آية (عليها تسعة عشر)</li> <li>العدد ۷ (سبع سماوات)</li> </ul>                                                                                                                                              | الأعداد المذكور في القرآن<br>والتي خصت بالذكر في<br>القرآن دون غيرها                                                      | نص قرآني  | 33    | ٣ |
| <ul> <li>عدد كلمات سورة القدر (٣٠) كلمة</li> <li>ترتيب كلمة (ارم) في سورة سورةا:</li> <li>عدد حروف (ق) في سورة (ق): ٥٧</li> <li>حرف</li> <li>بحموع تكرار كلمة (اليوم) في القرآن</li> </ul>                                      | أي عدد ينتج من خلال<br>إحصاء مباشر في القرآن                                                                              | مباشر     | محسوب |   |
| <ul> <li>الفرق بين ترتيب سورتي مريم وآل</li> <li>عمران</li> <li>مجموع آيات سور "الم"</li> <li>مجموع آرقام السورة زوجية الآيات</li> <li>مجموع كلمات آيات مضاعفات الـــ١٦</li> <li>القيم العددية – جُمَّل، كلمة (يونس)</li> </ul> | أي عدد ينتج من خلال عمليات رياضية معينة غير مباشرة، ويجب أن يوافقها منطق رياضي سليم، هذه العمليات قد تكون بسيطة أو متقدمة | غير مباشر | 33    |   |



# - ما هو مبدأ ظهور أنظمة عددية التي تصل إلى درجة الإعجاز في القرآن الكريم؟

مبادئ كثيرة، من أهمها:

- يقول رب العالمين في سورة فصلت : ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِيَ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴿ وَالدلالة هنا على استمرارية الآيات عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾ والدلالة هنا على استمرارية الآيات ﴿ سَنُرِيهِمْ ﴾ ، فمن المتوقع أن تظهر الآيات في الآفاق والأنفس حتى يظهر ويتبين الحق المبين جيلاً بعد جيل
- ثبت قرآنياً وعلمياً احتواء القرآن الكريم على إشارات لعلوم تجريبية كثيرة لاحصر لها، من باب الأمثلة فقط: الإشارات الفلكية الإشارات الجغرافية الإشارات الطبية الإشارات النفسية الإشارات التاريخية.. فكان من الطبيعي أن يظهر لنا علم الرياضيات وهو من العلوم المشتهرة بين البشر وفي الوقت نفسه من العلوم الأساسية التي تنبني عليها علوم كثيرة جداً (الفيزياء والكيمياء والميكانيكا والهندسة والفلك..)
- نحن متيقنون بأن القرآن الكريم كتاب منظم مرتب، لأنه مترل من قبل من خلق الكون ونظمه فأحسن نظمه فلا نرى فيه من فطور، ومن قبل من خلق الإنسان في أحسن تقويم، فإن كان خلقه قد أخذ ميزة الحسن فكيف بكلامه؟ فكان لزاماً علينا أن نبحث عن

## Committee of the Commit

النظم الحسان في كتابه، وكان متوقعاً أن تظهر هذه النظم بالكمالية الربانية الفائقة، وهذا ما حدث فعلاً، ظهرت النظم العددية وبجودة فائقة وصلت إلى درجة الكمال، بجودة تعجز البشر أجمعين على أن يأتوا بمثله.

# - كيف يتعامل الباحثون مع النظام العددي القرآني؟

في الحقيقة هناك توجهان رئيسان يتحه إليهما الباحثون في إظهار إعجاز العدد القرآني :

التوجه الأولى: (توجه داخلي)، أي أن يكون مبدؤه وانتهاؤه بين دفتي المصحف الشريف، وهو يعتمد على الاستقراء بالدرجة الأولى، كأن نستنتج أن تكرار كلمة (الدنيا) في القرآن الكريم يساوي تكرار كلمة (الآخرة) في القرآن الكريم، وهنا يركز الإعجاز العددي على متانة البناء القرآني وهيكلته ودقة ترتيبه.

يتجه الباحث في هذا الاتجاه إلى استكشاف الإبداع في نظم القرآن العددية في داخل القرآن، وقد أجاد فيها علماؤنا الأوائل والمعاصرون، وجهدوا في إبراز جماليات الترتيب القرآني وتعداداته سواء في ترتيب السور والآيات والكلمات وحتى الأحرف، فمما ذكروه مثلاً قضية ترتيب السور السبعة التي ابتدأت بمشتقات التسبيح الأربعة : (سبحان – سبّح – يسبح – سبّح) فكون أن تأتي السورة الأولى التي تناولت المصدر وهي افتتاحية

#### إمياز المند اللزأن غير خلافان تاريغية والكرة، الباعث مبيم كيمان الجعرفير

سورة الإسراء ثم تأتي ثلاث سور تناولت الفعل الماضي من الكلمة وهو (سبَّح) ثم سورة أخيرة (سبَّح) ثم سورتان افتتحت بالفعل المضارع: (يسبِّح) ثم سورة أخيرة افتتحت بفعل الأمر (سبِّح) وهي سورة الأعلى، هذا الترتيب جعل الإمام الزركشي ينتفض ويقول في تفسيره: (إلها أعجوبة وبرهان!)، كذلك ما ذكره الإمام ابن كثير في موقع آية الوسطية ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ البقرة: ١٤٣ عندما نقل أن هذه الآية التي تتحدث عن الوسطية تقع في وسط السورة!

وحديثاً أجاد علماؤنا عندما نقلوا اكتشافات مبهرة مثل تلك التي ذكرها الشيخ بسام جرار عندما ذكر أنه عندما قال رب العالمين في سورة الكهف: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ تُلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ كَانَت كَلْمَةُ (تُلَثُ) الدالة على مدة اللبث وهي ٣٠٩ كانت هي الكلمة رقم ٣٠٩ في قصة الكهف في سورة الكهف!! تلك القصة التي بدأت من الآية ٩.

ويكثر الخطأ في هذا الاتجاه غالباً في الخلط بين الصورة الجمالية والإعجاز العددي القرآني، فليس كل صورة جمالية في العدد القرآني تصل إلى درجة الإعجاز في العدد القرآني.

التوجه الثاني: (توجه خارجي) وهو إسقاطي بالدرجة الأولى وهو من أكثر التوجهات حساسية لأنه يتعلق بتوظيف للعدد القرآني وإسقاطه على معطيات علمية توصل إليها البشر، ونقصد بالتوجه الخارجي



#### Company of State (see the payment of the payment of

محاولة التوصل إلى بعض الحقائق العلمية خارج القرآن: الكونية والبشرية الزمانية والمكانية عبر العدد القرآني، أو العكس.. أي البحث عن الحقيقة العلمية المعروفة سلفاً في القرآن الكريم، وهذا الأمر هو الأكثر شيوعا.

إن آلية البحث عن إعجاز العدد القرآني في هذا التوجه هي نفسها الآلية المستخدمة في الإعجاز العلمي، وان كانت المسألة العددية لها علاقة عسائل شرعية، فيجب أن تساندها أدلة شرعية.

وفيما يلي شروط إثبات إعجاز العدد القرآني وآلياته :

(أ): طلاقة المعلومة العلمية وثباها

(ب): وضوح العدد القرآيي

(ج): صحة الربط والقصد وظهور الأمر الخارق الخارج عن العادة

فمثلاً عندما نشير إلى إعجاز العدد القرآني في تكرار كلمات القمر فإننا نقول بأن القمر يدور حول نفسه دورة كاملة كل ٢٧ يوم وهذا العدد هو تكرار كلمة (القمر) في القرآن الكريم! أي ٢٧ مرة، فعندما تكون الحقيقة العلمية مطلقة – وهي مدة دورة القمر حول نفسه المسجلة علميا وبالكسور، ويكون العدد القرآني واضحاً مباشراً – وهو تكرار القمر في القرآن الكريم والعدد مبني على إحصاء مباشر وبسيط وليس متكلفاً وأخيراً: الربط، فالربط بين تكرار دوران القمر والعدد ٢٧ مباشر جداً، فعندما نشاهد الأرقام الفلكية المباشرة المتعلقة بالقمر فإننا نجد هناك عددين رئيسين جداً: مدة دوران القمر حول نفسه (٢٧ يوم) ومدة

دوران القمر حول الأرض (٢٩ يوم) (١)، وعندما يقر العلم أنه لم تثبت مدة دوران القمر حول نفسه (٢٧ يوم) إلا مؤخراً لأن الأمر متعلق بمتابعة القمر من نقطة خارجة عن كوكب الأرض (٢)، وعندما لا يكون هناك تفسير علمي على هذه الظاهرة (٣). عندها يعد الأمر خارقاً للعادة وخارجاً عن المألوف، إذن فعندها يصبح لدينا إعجاز متعلق بعدد تكرار كلمات القمر في القرآن الكريم.

يكثر الخطأ في هذا التوجه عندما يتم استخدام القضايا العلمية التي لاتزال تحت النظر (النظريات) ولم تصل إلى درجة الحقيقة القاطعة، كذلك يكثر الخطأ عندما يحدث تكلف ملحوظ في التوصل إلى عدد معين، فلا يظهر العدد بالوضوح المطلوب والخلل أن يتم الإحصاء بطريقة غير صحيحة، ويكثر كذلك الخطأ عندما يعتقد الباحث من خلال رؤيته وجود إعجاز في مسألة ما ويحاول أن يرفع من قدر مسألته إلى درجة الإعجاز لحماس مفرط أحياناً أو بجهل في أحياناً أحرى فتلصق المسألة بقضية الإعجاز والإعجاز بعيد عنها.

كذلك يكثر اللغط في هذا التوجه عندما يتم إسقاط العدد القرآني على ظواهر تخالف الشرع أو من أمور الغيب مثلاً كادعاء بموعد



<sup>(</sup>١) والعدد الأول (العدد ٢٧) هو الأكثر ارتباطًا بالقمر لأن الآخر مرتبط بجرم آخر وهو الأرض.

<sup>(</sup>٢) في حين أن مدة دورانه حول الأرض كانت معروفة من زمن نزول القرآن.

<sup>(</sup>٣) أي لماذا قصد منزل الكتاب أن يجعل تكرار كلمة القمر في القرآن الكريم مساو للعدد ٢٧.

علم الساعة.

إن توظيف الإعجاز العددي للتوصل إلى دلالات معينة هو توجه سامي يهدف إلى التطبيق العملي للمعارف القرآنية، البيانية والعددية، في أرض الواقع بشكل مباشر، وهذا الأمر بحاجة إلى أسس شرعية وعلمية متينة.

## - ما الذي يقدمه كاتب هذه الأسطر للقارئ؟

- سوف أقدم للقارئ بعض الأمثلة والنماذج التي تثبت للقارئ
   وجود إعجاز ليس له مثيل في العدد القرآني
- هذه الأمثلة ستكون بعون الله تعالى أبرز ما ذكره العلماء الأفاضل
   وخاصة الجديد منهم الذي لم ينشر بعد مطعما ببعض ما منه الله
   ف هذا الجال، وهو كله من قائمة "لم ينشر بعد"
- صأبدأ بحول الله بعرض فرشة عامة لأبرز أنماط الإعجاز العددي
   أعقبها بأبحاثي الخاصة المتخصصة في إعجاز العدد القرآني.

# - أين يظهر إعجاز العدد القرآني؟

وسيظهر هنا المزج اللطيف بين الأعداد المكتوبة والأعداد المحسوبة في التوجهين الداخلي والخارجي وسأكتفي بمثال رئيس واحد فقط منعاً للإطالة في العناوين الآتية، فالتفصيل والاستزادة يمكن الرجوع إليه في كتابي



الأول في الإعجاز العددي (الكواكب الدرية في كشف معجزة القرآن العددية)

# أولاً: في الأعداد المكتوبة:

كما قلنا أننا نقصد بالأعداد المكتوبة الأعداد التي تكتب كتابة في المصحف الشريف سواء كرقم سورة أو آية أو تلك التي تظهر كنص قرآني

## ١. أرقام السور:

ظهرت سورة النحل في القرآن الكريم كسورة رقم ١٦، وأثبت الإعجاز العددي على أن هذا الاختيار معجز بحد ذاته، كيف لا وقد ظهرت إثباتات تلو إثباتات تؤكد على قوة علاقة رقم سورة النحل بحياة النحل، فمن بعض ما ذكر:

- عدد كرموسومات النحل هو ١٦ كروموسوم وعددها في أنثى النحل هو ١٦ + ١٦
- دورة البيضة المخصبة لملكة النحل أي من بداية إخصاب البيضة إلى خروج الملكة، هي ١٦ يوم كذلك
- تفرز أنثى النحل مادة الشمع من جسمها لتغذية الخلية حتى اليوم الـ ١٦ من عمرها، والأمثلة على هذا النسق كثيرة.



م إن هذا العدد يظهر مرة أخرى بشكل مذهل وفريد في المعطيات الداخلية للسورة، في أعداد الآيات أو كلمات الآيات وحروفها، فعدد آيات السورة هو ١٢٨ = ١٦ × ٨، وعدد كلمات الآية الأخيرة هو نصف ١٦ أي (٨) في حين أن عدد حروفها هو (٣٢) أي ضعف ١٦! ثم أن مضروب رقم الآية (١٢٨) بحروفها (٣٢) يساوي مكعب العدد ١٦! لنر : ١٦٨ × ١٣ = ١٦ × ١٦ × ١٦ وأمثلة هائلة جداً تؤكد قوة ارتباط سورة النحل بالعدد المن جهة وارتباط هذا العدد بحياة النحل من جهة أخرى، ولا نسى أن رقم السورة هو ١٦ (١٤)

## ٢. أرقام الآيات:

وصف سبحانه وتعالى أمة الإسلام بالأمة الوسط: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَىٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلَىٰ ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ جَعَلَىٰ ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ ٱلْذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ عِقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن اللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ (سورة البقرة: ١٤٣)، فما أهية أن يذكر ذلك في هذه الآية؟ والجواب : إن آية الوسطية هذه تقع في أهمية أن يذكر ذلك في هذه الآية؟ والجواب في الآتى :

- آيات البقرة: ٢٨٦



<sup>(</sup>٤) مركز نون للدراسات القرآنية – رام الله فلسطين.

#### إعجاز ألمدد القرأت في مقائل تاريفية وفلكية، الباءث عبيد سايمان الجعيدي

منتصف البقرة : ٢٨٦ ÷ ٢ = ١٤٣ ، وهذا هو رقم آية الوسطية هذه ، الآية (١٤٣) ! هذه المعلومة ذكرها العلامة ابن كثير في تفسيره عند الحديث عن حكمة رب العالمين في اختيار هذا الموضع لهذه الآية

تعليق ١ : من المناسب هنا إضافة لطيفة أخرى متعلقة بترتيب هذه الآية نفسها : ما هي الكلمة الوسط في الآية الوسط هذه؟ وما ترتيبها؟

| ويكون | الناس | على    | شهداء  | لتكونوا | وسطا    | أمة    | جعلنكم | وكذلك  |
|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| ٩     | ٨     | >      | ۲      | ٥       | ٤       | ٣      | ۲      | ١      |
| عليها | کنت   | التي   | القبلة | جعلنا   | وما     | شهيدا  | عليكم  | الرسول |
| ١٨    | ١>    | 7      | 0      | ١٤      | ١٣      | ١٢     | 11     | ١.     |
| عقبيه | على   | ينقلب  | ممن    | الرسول  | يتبع    | من     | لنعلم  | ĬΚ     |
| 7 7   | ۲٦    | 70     | 7      | 74      | 77      | ۲١     | ۲.     | ١٩     |
| وما   | الله  | هدی    | الذين  | على     | ألا     | لكبيرة | كانت   | وإن    |
| 47    | 40    | ٣٤     | 44     | ٣٢      | ٣١      | ٣.     | 79     | ۲۸     |
| رحيم  | لرءوف | بالناس | الله   | إن      | إيمانكم | ليضيع  | الله   | کان    |
| ٤٥    | ٤٤    | ٤٣     | ٤٢     | ٤١      | ٤٠      | 49     | ٣٨     | ٣٧     |

إن الكلمة الوسط في الآية الوسط تتحدث عن الشخص الأوسط بين كل الأمم، تلك الوسطية الممدوحة التي يمدحها الله عز وجل، ذلك الوسط الذي يمدحه رسول رب العالمين، والذي يقول عن نفسه: (أصوم وأفطر، أقوم وأرقد وأتزوج النساء..) إنه الرسول الكريم على.



تعليق ٢: وكم يكون ترتيب هذه الكلمة الوسط؟ يكون ترتيبها ٢٣: وما هو العدد ٢٣؟ لقد ارتبط هذا العدد بامتداد بعثة النبي على حيث إن بعثته (العهد المكي والعهد المدني) قد امتدت ٢٣، فهل يدل ترتيب الرجل الوسط في الأمة الوسط على مدة بعثته (٥٠)

إذن وفي كل الأحوال، فإن رقم الآية قدر أن يكون بمذه الكيفية من قبل رب العالمين وحده

## ٣. النصوص العددية القرآنية:

وسأخصص لهذا العنوان العدد ١٩ لما له من أهمية وتفرد

فمثلاً إنه أول الأعداد نزولاً في القرآن الكريم، وكان ذلك في آية ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ عُلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ من سورة المدثر وفي الوقت نفسه آخر الأعداد الجديدة ظهوراً من بداية المصحف الشريف وهو العدد الوحيد الذي خصرب العالمين آية كاملة – وهي الآية ٣٠ التي أعقبت آية ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ ذكر فيها مفعول هذا العدد بين مختلف شرائح البشر، وهذه الأمور وغيرها لم تتأت إلا للعدد ١٩، وللعلم: إن العدد ١٩ يعتبر من الأعداد الأولية الكبيرة نسبياً، وتكرارات مضاعفاتها هي ٥٥٠ – أي إن العدد ومضاعفاته ١٩ و ٣٨ و ٧٥ و ٧٦ و ٥٩ تتكرر فقط ٥ مرات في كل ١٠٠ عدد، فبالتالي عندما يظهر العدد ١٩ وبكثافة عالية جداً وكأن

وأن ترتيب كلمة الرسول الأولى هو ١٠ في الآية والثانية هو ٢٣ إذن فمن الكلمة الأولى إلى الثانية
 هناك ١٣ كلمة ولكلها أرقام متعلقة بالعهد المكي : ١٣ سنة والمدني ١٠ سنوات



#### Company of the Later Company of the Company of the

كل الأعداد تقول ١٩ ولا غير.. فإن هذا الأمر يصيب الباحث بدهشة شديدة، ويؤكد أن تكرار هذا العدد بهذه الكيفية لهو أمر مقصود من قبل منزل الكتاب

بعض الإشارات العددية على خصوصية هذا العدد وفقط من سورة العلق، وهي أولى السور نزولاً، هذه الإشارات تثبت تركز الأعداد القرآنية حول العدد ١٩

| 10  | 3  | 10 |
|-----|----|----|
| 18  | 5  | 11 |
| 12  | 3  | 12 |
| 15  | 4  | 13 |
| 17  | 5  | 14 |
| 26  | 6  | 15 |
| 14  | 3  | 16 |
| 10  | 2  | 17 |
| 12  | 2  | 18 |
| 20  | 5  | 19 |
| 285 | 72 | 19 |

| العلق   | 96                                   |
|---------|--------------------------------------|
| الكلمات | الآية                                |
| 5       | 1                                    |
| 4       | 2                                    |
| 3       | 3                                    |
| 3       | 4                                    |
| 5       | 5                                    |
| 4       | 6                                    |
| 3       | 7                                    |
| 4       | 8                                    |
| 3       | 9                                    |
|         | 5<br>4<br>3<br>3<br>5<br>4<br>3<br>4 |



#### إعجاز المدد القرآمي في حقائل تاريخية وقلكية، الباعث عبيم سايمان الجعيمي

#### سورة العلق:

إِن أُولَ مِا نِزلَ مِن القرآن الكريم هذه الآيات الخمس من سورة العلق: ﴿ اَقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ ﴾ إِن عدد حروف هذه الكلمات هو: ٧٦ حرف، أي: ١٩ × ٤

- إن هذه السورة هي سورة العلق، وهي السورة الـ ١٩ مـن نمايـة المصحف<sup>(١)</sup>
  - ٢. وتتكون هذه السورة من ١٩ آية كاملة!
  - ٣. ومن ٢٨٥ حرف، أي : ١٩ × ١٥ (٧)
- ٤. ثم إن اعتبرنا الأجزاء الثلاثين للقرآن الكريم فإن هذه الـسورة هـي
   السورة رقم ١٩ في جزء عم)!
- ٥. وأخيراً: وضعت هذه السورة بعد ٩٥ سورة في المصحف الشريف : أي بعد : ٩١ × ٥ سورة، وهو عدد أول الآيات نزولاً : (٥) مضروب في عدد آيات تلك السورة : (٩١)

ولا ننسى أن ما ذُكر متعلق بسورة واحدة فقط، والأمثلة على تكرار العدد ١٩ تحتاج إلى كتب خاصة كاملة - وقد أصدرت بالفعل من قبل



<sup>(</sup>٦) أي أن هذه السورة هي على رأس آخر ١٩ سورة من سور القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٧) إعجاز العدد ١٩ مقدمات تنتظر النتائج – بسام جرار – دار النفائس – بيروت.

#### إعجاز المدد القرآني في مقائل تاريفية وفلكية، الباعث عبيد طيمان الجعيمي

بعض الباحثين المجتهدين، وسنفرد لهذا الموضوع فصلاً خاصاً ولنا عــودة طيبة للعدد ١٩ في الفصل الأخير من هذا البحث بعون الله.

## ثانياً: في الأعداد المحسوبة:

ولإنعاش الذاكرة نذكر أن الأعداد المحسوبة هي الأعداد غير مكتوبة والتي تنتج بعمليات حسابية مباشرة كانت أو متقدمة.

## الأعداد المباشرة:

وهي التي تنتج من عمليات إحصاء مباشرة، وسنخص بالذكر هنا تكرار الكلمات في القرآن الكريم وعلاقتها بالإعجاز العددي:

- وردت كلمة (الملائكة) في القرآن الكريم: (٨٨) مرة، وما هو تكرار
   كلمة (الشياطين) في القرآن الكريم؟ الجواب: هو نفسه: (٨٨) مرة!
- كلمة (الإيمان) وردت في القرآن الكريم كله: (٢٥) مرة فما هو تكرار الكلمة المضادة لكلمة الإيمان وهي كلمة (الكفر)؟ الجواب هو: (٢٥) كذلك (٨)!!
- ٣. (الدنيا) في القرآن الكريم وردت ١١٥ مرة والعجيب إن هذا هو تكرار كلمة (الآخرة)!



<sup>(</sup>٨) عبدالرزاق نوفل - الإعجاز العددي في القرآن الكريم.

٤. وردت كلمة (يوم) مفردة في القرآن الكريم ٣٦٥ مرة، وهذا هو عدد أيام السنة الشمسية!

ه. وردت كلمة (شهر) مفردة في القرآن الكريم ١٢ مرة وهو....!

## الأعداد غير المباشرة:

وهي أنماط كثيرة وسأشير إلى نمط مهم منها وهو القيم العددية للحروف العربية المعروفة بحساب الجُمَّل

يشير علماء اللغة أنه لكل حرف من حروف اللغة العربية قيمة عددية معينة درج عليها الناس منذ القدم، حتى من قبل بعثة محمد ونوول القرآن، وهو الحساب الذي يقوم على إعطاء كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية كالآتى:

| Ù  | ٩  | J   | 실  | ي   | ط   | ۲   | j   | و   | هـ | د  | ج  | ب  | اءء | الحرف  |
|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|--------|
| 0. | ٤٠ | ٣.  | ۲. | ١.  | ٩   | ٨   | ٧   | ٦   | ٥  | ٤  | ٣  | ۲  | ١   | القيمة |
| غ  | ظ  | ض   | ذ  | خ   | ث   | ت   | m   | J   | ق  | ص  | ن  | ع  | w   | الحرف  |
| 1  | 9  | ۸۰۰ | γ  | ٦., | ٥., | ٤٠٠ | ٣., | ۲., | ١  | ٩. | ۸۰ | γ. | ٦.  | القيمة |

فعندما أريد أن أحسب جُمَّل يونس مثلاً فإني أقول: قيمة (ي) + قيمة (و) + قيمة (ن) + قيمة (س)، وبالنظر الجدول أعلاه يتبين أننا نتحدث عن القيم الآتية: 1 + 7 + 7 + 7 = 7 + 7 فنقول أن القيمة العددية لاسم (يونس) تساوي 177، وهكذا، فكان السؤال: عندما نزل القرآن الكريم نزل باللغة العربية وكانت لحروف اللغة العربية قيم عددية

عند العرب، فهل راعى القرآن الكريم حساب الجُمَّل في حساباته العددية؟ الاحتمال وارد، ويتأكد عند مشاهدتنا لهذه الأمثلة التي استفاض فيها علماؤنا الأوائل<sup>(٩)</sup>:

- ۱. بعث يونس عليه السلام إلى أهل نينوى، إن القيمة العددية لحروف (نينوى) تساوي : 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 العددية لحروف (يونس) (۱۰۰)!
- ٢. ولا يفوتني هنا أن أذكر كذلك أنه قد جاء في تفسير آية : ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلْتِكِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أُمْرٍ ﴿ بَأَن الملائكة والروح تنسر ل في هذه الليلة، وفي ذكر الروح، فإنه جبريل عليه السلام على الأقوال المشهورة، وهذا البحث يشير بقوة هذا الاتجاه، ذلك لأن جُمَّل: [الروح] = ٢٤٥ ، وهو يساوي جُمَّل: [جبريل]!! بالضبط!! وإذا وضحت الصورة للسادة القارئين فإننا سننتقل إلى المثال الرئيس في هذا العنوان :

#### الحديد :

في حديث ودي جمع بيني وبين الشيخ الفاضل الدكتور زغلول النجار في مدينة الشارقة بدولة الإمارات في رمضان ١٤٢٣ هـ، قال لي : عندما كنت ألقي محاضرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في أستراليا، كنت أتناول موضوع الحديد، وكنت أعرض في الشاشة أمام الجمهور آية



<sup>(</sup>٩) والأدلة على ما أدعي متوفرة.

<sup>(</sup>١٠) مركز نون للدراسات القرآنية – رام الله فلسطين.

الحديد باللغة العربية، وبما ترجمة معاني هذه الآية : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، ٱلْكَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ (السورة ٥٧ : الآية ٢٥) وقد وضعت في بالله الترجمة رقم السورة ورقم الآية كالآتي (٧٥:٥٧)، وعندما ألهيت المحاضرة، أعطاني أحد الحاضرين ورقة أدخلتها في جيبي لضيق الوقت المحاضرة، أعطاني أحد الحاضرين ورقة أدخلتها في جيبي لضيق الوقت ولوجود عدد هائل من الأحباب يريدون إلقاء السلام علي، وعندما ركبت الطائرة، تذكرت الورقة ففتحتها وقرأتها، فإذا كما الآتي : (ألا تلاحظ يا دكتور النجار أن رقم سورة الحديد (٧٥) قريب حداً من الوزن الذري للحديد والذي هو (٢٥)؟ وأن رقم آية الحديد (٢٥) قريب حداً كذلك من العدد الذري للحديد والذي هو (٢٥)؟

وكنت متلهفا جداً – والكلام لازال للدكتور، للتحقق من ذلك، حيث لم يكن لدي مصحف في حقيبتي في الطائرة، ولكني فور ما رجعت إلى منزلي باشرت في التأكد من ذلك، فوجدت الأمر مطابقا كماً ذُكر في قصاصة الورق.

<sup>(</sup>۱۱) إن أصغر جزء في المادة تسمى بالذرة ، وهذه الذرة تحتوي على نواة بما بروتونات ونيوترونات، وتدور حول النواة الالكترونات، إن عدد البروتونات في الذرة يساوي عدد الالكترونات في الذرة في الحالة الطبيعية، وأن عدد النيوترونات في الذرة يتقرب من عدد البروتونات التي بجوارها في النواة، وعدد الالكترونات أو عدد البروتونات في الذرة يسمى بالعدد الذري، في حين أن مجموع عدد البروتونات مع النيوترونات يسمى بالوزن الذري.



#### إعمار المعد القرآمي في عقاقال تاريفية وفلكية، الباعث عبيد كيمان الجعيمي

✓ يقول العلم الحديث إن هناك ٢٩ نظير لعنصر الحديد كلها نظائر
 مشعة ما عدا ثلاث مستقرة وهي :

70 40 40

الملاحظ أن الوزن الذري للنظير الأوسط في المجموعة هو ٥٧ وهو رقم سورة الحديد!

تنصّف سورة الحديد سور القرآن الكريم، حيث أن عدد سور القرآن الكريم ١١٤ سورة، ونصفها هو ١١٤ ÷ ٢ = ٥٧، وهو ترتيب سورة الحديد، فهل لهذا الانتصاف علاقة بالحديد نفسه? خاصة عندما نعلم أن هذا الانتصاف يظهر في حالة أخرى : عندما نضرب رقم كل سورة بعدد آياها ثم نرتب السور تنازليا سنكتشف أن سورة الحديد ستكون السورة الوحيدة التي تحتفظ بترتيبها وهو ٥٧ بين باقي السور.

لهذا الانتصاف علاقة وطيدة بحالة الحديد المعدنية، فلقد اكتشف العلم أن عدد العناصر هو ١١٤ عنصر (١٢)! رتبت هذه العناصر حسب خصائصها الكيميائية والفيزيائية في جدول يسمى بالجدول الدوري للعنصر، والمفاجأة أن عنصر الحديد ينتصف هذه العناصر! وينتصفها من ناحيتين!!



<sup>(</sup>١٢) تبقى هذه المعلومة معلقة إلى أن يقطع العلم الشك باليقين بالأمر.

#### المخوالمة الأرافية المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

◄ الناحية الأولى: أن كل العناصر التي تأتي قبل عنصر الحديد في الجدول تصدر الطاقة حينما تتكون في حين أن كل العناصر التي تأتي بعد الحديد تحتاج إلى طاقة حتى تتكون

◄ الناحية الثانية: أن كل العناصر التي تأتي قبل الحديد تنتج عن طريق الاندماج النووي، في حين وفي الطرف المقابل تنتج بعمليات الانشطار النووي (١٣)!

فسبحان الذي جعل الحديد تنتصف أخواها في المعادن وتنتصف أخواها في القرآن!

| [ الحديد ] |          |    |   |    |    |   |  |  |
|------------|----------|----|---|----|----|---|--|--|
| =          | د        | ي  | د | ح  | J  | , |  |  |
| ٥٧         | ٤        | 1. | ٤ | ٨  | ۳. | 1 |  |  |
|            | [ حدید ] |    |   |    |    |   |  |  |
| *****      |          | =  | د | ي  | ۵  | ح |  |  |
|            |          | 77 | ٤ | ١. | ٤  | ٨ |  |  |

٣. يقـول الشيخ
بسام جرار في
كتابه إرهاصات
الإعجاز العددي
فـي أن جُمَّل
كلمة [الحديد]
هو: ٥٧ أي

أن جُمَّل كلمة الحديد يساوي الوزن الذري للنظير الأوسط الأكثر استقراراً – والوحيد الذي له خاصية مغناطيسية، وهو في نفس الوقت



<sup>(</sup>١٣) البرهان في الأعداد والأرقام على إعجاز القرآن – لؤي غازي الطيبي.

ترتيب سورة الحديد السورة المستقرة الوحيدة في مكالها عند النظر في الترتيب بعد عملية الضرب آنفة الذكر!!

٤. وإن حسب جُمَّل كلمة [حديد]، أي من دون أل التعريف، يكون الجُمَّل يساوي: ٢٦، وهو العدد الذري للحديد!!!

ه. واللطيف أن النظير الأوسط - النظير ٥٧، له عدد ذري وهو ٢٦ وغني عن التعريف أن العدد الذري هو عدد البروتونات في الذرة وهو جُمَّل [حديد] وفي نفس الوقت عدد النظائر المشعة (١٤)!

إن هذه الأعداد القرآنية هذه قد نظمت بشكل فريد وبعناية كاملة فائقة من قبل رب العالمين، ولم تتدخل فيها أيدي البشر إطلاقاً لا بحرف ولا بشعرة منه، وإلا فما هو تفسير وجود هذه النظم العددية الفريدة؟ أمصادفة؟ أم تقدير رب العالمين؟ طبعا الجواب لا يحتاج إلى شرح وتوضيح.

هذه دعوة لمشاهدة أحدث إعجاز يطل على سكان هذا القرن، إعجاز يخاطب سكان الألفية الجديدة، وهم الذين يتحدثون بلغة الأعداد البسيطة، اللغة المشتركة بين الـ ٦ مليارات إنسان في الدنيا، والآن.

ما سوف أسرده لكم في ورقة الندوة هذه تكفي للعقل السليم أن يستنتج أن هناك نظما عددية في القرآن الكريم يعجز البشر عن الإتيان بمثلها مع المحافظة على قوة الكلمة والمعنى القرآني العام والخاص.



<sup>(</sup>١٤) وعدد النظائر المكتشفة هو ٢٩ نظير ، وهذا هو عدد آيات سورة الحديد !!

# الإعجاز العددي التاريخي في القرآن الكريم:

# عمر الرسول ﷺ في القرآن:

يقول سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: ﴿... وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ...﴾ (يوسف ١١١)، فهل أشار القرآن الكريم لتلك الأمور التي هزت الكون؟ تلك اللحظات المؤلمة.. لحظات وفاة الحبيب في قي ١٢/ وبيع الأول / ١١ هـ عن عمر بلغ ٦٣ سنة، هل احتوى القرآن الكريم في طيات عناصره عمر سيدنا محمد في وهل تحدد ذلك بعدد أيامه وعدد سنيه في الدنيا؟ هذا سؤال يجيب عليه الإعجاز العددي.. وفي السطور الآتية:

سورة في القرآن الكريم تتحدث عن نعيه ودنو أجله و مي سورة النصر : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ النصر : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبّح بِحَمْدِ رَبّكَ وَٱسۡتَغْفِرْهُ ۚ إِنّهُ وَكَانَ تَوَّاباً ۞ ﴾ كان وقع هذه السورة سعيداً على قلوب الصحابة، لأنها تتحدث عن قدوم النصر والفتح من المولى عز وجل، ولكن هذا الوقع كان أليماً على بعض الصحابة، الذين فقهوا المعنى بين أسطر السورة منهم أبو بكر الصديق وابن عباس، وكان التعليق النبوي عليه واضحاً ومؤكداً لما كان في نفوسهم عندما قال عن هذه السورة : (نعيت إليّ نفسي وقرب إليّ أجلي) (٥٠).



<sup>(</sup>١٥) تفسير ابن كثير في تفسير سورة النصر.

إن سورة النصر التي تحدثت عن نعيه ودنو أجله الله يكون ترتيبها في المصحف الشريف (١١٠)، وهناك في القرآن سورة اسمها (محمد) وترتيبها هو (٤٧)، الآن، ترى.. كم الفرق بينهما؟؟

عمد العدد هو عمر سيدنا عمد العجيب أن يكون الفرق بين ترتيب السورة التي اسمها محمد السورة التي تتحدث عن نعيه ودنو أجله مساوياً لعمره الله!! خاصة أنك إذا بدأت من سورة محمد وقلت: محمد (۱) والتي بعدها : الفتح (۲)، ثم الحجرات (۳) وهكذا، فإنك عندما ستصل إلى سورة النصر تكون قد اجتزت ٦٣ سورة، وهذا العدد مطابق لعمره الشريف : (٦٣) سنة، ولم تكن بالعكس، أي لم تكن النصر تسبق محمد فعندها لن تكون الحسبة منطقية

وربما هذه المعلومة لا تشفى غليل الباحثين عن روائع القرآن ولا تلغي هواجس المتشككين.. فإليك المعلومة الآتية والتي من شأنها بعــون الله أن تزيد النفوس راحةً والعقول طيبةً:

#### العطوالمد الأراف في 1965 في شاع 1466 الجامة بين طيبان المعاد

إن السورتين السابقتين تصدران هذه الأرقام في هذا الجدول:

|     | الكلمات | الآيات | الترتيب | السورة  |
|-----|---------|--------|---------|---------|
|     | 089     | ٣٨     | ٤٧      | محمد    |
|     | ١٩      | ٣      | ١١.     | التّصر  |
| ٧٥٦ | 001     | ٤١     | 107     | الجحموع |

إذن، فإن مجموع أعداد السورتين من حيث الترتيب والآيات والكلمات هو: ٧٥٦، فما هو هذا العدد في رأيك؟؟

الجواب بالمختصر المفيد: هو عدد الشهور التي عاشها النبي الله في الدنيا! اضرب عدد الشهور في السنة وهو ١٢ بعدد السنين التي عاشها النبي في في الدنيا وهو ٦٣، أي (٢١×٣٣) وقارن الناتج بمجموع أرقام السورتين!!

وان أحببت التكملة، فإن عمره الشريف ﷺ قد أرّخ بالأيام!! بل وحتى بالساعات!

كم (يوماً) عاش سيدنا (محمد) في الدنيا؟ هذا سؤال جيد، والإجابة عليه ستكون مفيدة، لأن منطلق الإجابة سيكون من القرآن الكريم نفسه!

وردت كلمة (اليوم) في القرآن الكريم بكافة صورها ٤٧٥ مرة، وهذا الأمر مثبت في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفؤاد عبد الباقي، وللعلم أن اسم سيدنا محمد على قد ظهر بشكل جوهري، كاسم



## إعجاز النمنه القرائع فتج خالان فاريفية والكوة الباعث مجهم كيمان المعتمس

للسورة، سورة محمد، وهي السورة رقم ٤٧، والسؤال: ما هو مضروب العدد ٤٧٥ بـ ٤٧؟

الجواب: ٤٧٥ × ٤٧ = ٢٢٣٢٥، فما هو هذا العدد؟ تتوقع ماذا؟ الجواب: هذا العدد: ٢٢٣٢٥ هو عدد الأيام التي عاشها النبي على الدنيا(١٦)!!

نعم، وبالتمام والكمال !! عاش النبي الله ٢٣٣٥ يوم في الدنيا، تأكد أخي الكريم : ٦٣ سنة قمرية، وفي كل سنة قمرية هناك ٣٥٤,٣٦٧ يوم، فكم عدد أيام الـ ٦٣ سنة؟ ٦٣ × ٣٥٤,٣٦٧ = ٢٢٣٢٥,١٢١ يوم (١٢١)... مصادفة !؟

ومواضع أخرى عجيبة مكملة أتركها لموضع آخر



<sup>(</sup>١٦) وإن ظهرت بعض الاختلافات الصغيرة في التواريخ السابقة ، فان الاحتكام إلى العدد القرآني يعـــد فصلاً جيداً.

<sup>(</sup>۱۷) ثمة كسر بسيط موجود في العدد السابق: ٢٢٣٢٥,١٢١ ، وهو لا يعنينا إن كنا نحسب الأيام الكاملة ، هذا الكسر ١٢١, هو في الحقيقة جزء من اليوم ، وهو بمعيار الـ ٢٤ ساعة ، سيساوي: الكاملة ، هذا الكسر ٢٤،٩٠٤ ساعة ، اي ساعتين و٥٥ دقيقة ، وإذا علمت أن النبي عليه قد أكمل عامه الـ ٣٣ بالتمام والكمال في فحر اليوم الذي توفي فيه ، وإذا علمت كذلك أنه قد توفي في وقت الضحى من ذلك اليوم ، فهل هذه الفترة : ساعتين و٥٥ دقيقة هي الفترة من ذلك الفحر إلى ذلك الضحى ؟

## سورة القدر والعدد ٢٧

#### - بدایات :

العالم الجليل أبوبكر الورّاق - رحمه الله - ألمح إلى تكرار ورود العدد ٢٧ بأكثر من طريقة، والاحتمال الأرجح عند العلماء أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين إن كانت ثابتة، فما معنى تكرار العدد ٢٧ في السورة التي تتكلم عن هذه الليلة؟ وبشكل ملفت للنظر؟؟

• بدأ الشيخ أبوبكر الوراق بمعلومة جميلة – وهي موجودة في تفسير ابن كثير، وهي أن سورة القدر والتي هي السورة الوحيدة في القرآن التي تتكلم عن ليلة القدر عدد كلماتها ٣٠ كلمة وهي موافقة لعدد أيام الشهر، فالشهر الهجري ٢٩ يوم أو ٣٠. نظرت فوجدت بألها السورة الوحيدة في القرآن التي عدد كلماته على عدد أيام الشهر، فلا توجد سورة في القرآن عدد كلماته الا القدر، وهذه يعطيها ميزة خاصة، خاصة وأن الكلام عن شهر رمضان، وخاصة أن كلمة ﴿ لَيلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ لم ترد في القرآن كله عن شهر رمضان، وخاصة أن كلمة ﴿ لَيلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ لم ترد في القرآن كله إلا في سورة القدر (١٨).

<sup>(</sup>١٨) مع التذكير أن هناك سورة واحـــدة فقط ذكرت ليلة القـــدر بالليلة المباركة وهي سورة الدخان : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ ﴾ (الدخان: ٣) وإذا بدأت عد السور من سورة الدخان – السورة ٤٤ ، فإن سورة القدر – السورة ٩٧ ، ستكون هي السورة رقم ٥٤ ، أي ٧× ٢× ، أي ٧٧ مضروب في عدد السور المبدوءة بليلة القدر.



١. ذكر الشيخ أبوبكر بأن كلمتي "﴿ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ تتكون من ٩ أحرف، وتكررت هذه العبارة في السورة ٣ مرات، فكم هو عدد حروف كلمتي ﴿ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ في السورة؟؟ الجواب: ٩ × ٣ = ٢٧! وهذا موافق للتاريخ المرجح وهو ليلة السابع والعشرين. ذكر الشيخ أبوبكر كذلك بأن ترتيب كلمة ﴿ هِيَ ﴾ في السورة والتي هي عائدة على ليلة القدر ﴿ سَلَمرُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ فَي ﴾ ترتيبها هو: ٢٧! انتهت إشارات الشيخ أبوبكر.

وفي كل الأحوال، ان نزول القرآن الكريم تم في ليلة واحدة من ليالي التاريخ، وكانت تلك ليلة القدر، فهل يراد بالتكرار الإشارة إلى أن موعد نزول القرآن الكريم كان في ليلة ٢٧ من الشهر؟

#### ■ نهایات:

أرسل لي الأستاذ طارق حميدة من مركز نون للدراسات القرآنية في رام الله بفلسطين درراً من المعلومات الجميلة وهي امتداد لبحث الشيخ أبوبكر الورّاق، وإليكم بعضاً من هذه الدرر:

- ٢. ذكرت كلمة (القدر) في السورة (٣) مرات، وكان ترتيب ورودها
   في المرات الثلاث كالآتي :
  - في المرة الأولى كان ترتيبها من بداية السورة هو: (٥)
  - وفي المرة الثانية كان ترتيبها من بداية السورة هو: (١٠)
  - وفي المرة الثالثة كان ترتيبها من بداية السورة هو : (١٢)



- ٣. مجموع التراتيب الثلاث لكلمة القدر هو : 0 + 1 + 1 + 1 = 1!

  أي إن تراتيب كلمة القدر تدل على الرقم 1 + 1 + 1 = 1!

#### اضافات:

• قلت في نفسي بأن هناك إرهاصاً عددياً في سورة القدر، خاصة أين قد تلمست بوادره قبل الحصول على المعلومات، إرهاص مرتبط بالعدد (٢٧) ارتباطاً وثيقاً، لأنه التاريخ المرجح لهذه الليلة، وكذلك بالعدد (١٩)، ولكن لماذا العدد (١٩)؟ الجواب: لأن هناك بناءً عددياً قرآنياً عظيماً مبنياً على العدد (١٩)، يكفي أنك تستفتح هذه السورة والسور الأخرى بـ

19 حرف، أي بالبسملة، والذي يؤكد وجود بناء عددي في سورة القدر مبني على العدد ٢٧ أو ١٩ هو كثرة توارد العددان ١٩ و ٢٧ بشكل ملفت للنظر، يستبعد أن يكون صدفة أو غير مقصود، وكثرة توارد العددين السابقين أمر غير طبيعي لأن العدد ١٩ هو عدد أولي كبير، فماذا نقول إن وجدنا أن هذه السورة القليلة في كلماته وآياها تزخر بكم هائل وعظيم من العلاقات العددية المبنية على العددين ١٩ و ٢٧؟

- إن كثرة تكرار المضاعفات لهما وخاصة في سورة تتكون من (٣٠) كلمة، يدل على أن وجودهما مقصود، وإلا كيف يفسر كثرة تواردهما؟
- لا أجزم أن العدد ٢٧ هو موعد ليلة القدر، لكني أجزم أن تكرار هذه العدد بالذات في السورة له دلالات أكثر من كونه موعدا مدعوما بأدلة حسابة لليلة
- لا أخفي عظيم فضل ربي على في هدايتي لعشرات الصور الجمالية العددية − أكثر من ٦٠ إشارة والله الحمد، في السورة في كثير من جزئياها، ولكني سأقتصر هنا وللاختصار فقط على بعض الإشارات العددية المتعلقة ببنية السورة إضافة إلى الآية الأخيرة التي تحدث عنها الوراق والتي تدور حول العددين ١٩ و ٢٧
- ٥. إن ترتيب كلمة (هي) هو (٢٧) وبعدها ثلاث كلمات فإذا أردنا أن  $\dot{x}$   $\dot{x}$



#### إعجاز المدم القرآدي في عقائل تاريبنية وفلكية، الباعث عبيد سليمان المعيمي

التي نزل فيها القرآن الكريم !! ولا ننسى محورية العدد ١٩ في القرآن الكريم بشكل عام

١. جُمَّل الآية الأخيرة ﴿ سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ ، وهو أعجب ناتج في السورة، لماذا؟ الجواب : شاهد الأعجوبة بنفسك :

- [سَلَم] : ١٣٠
  - [هِي ] : ١٥
- [حَتَّى] ٤١٨
- [مَطْلَع]: ١٤٩
- [ٱلْفَجْر] : ٣١٤
- إذن : ﴿ سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ = ١٠٢٦
   وهذا العدد هو :

العدد المحوري ( ۱۹ × ۲۷ )  $\times$  ۲،أي مضاعف مضروب العدد المحوري في القرآن (۱۹) في العدد المحوري في هذه السورة (۲۷).

إن جُمَّل الآية الأخيرة وهو ( ١٠٢٦) أعجب ناتج لأنه يجمع المضاعف التاسع عشر والمضاعف السابع والعشرين في نسيج جميل يستحيل أن يكون من صنع البشر، كيف يكون و لم يُكتشف إلا عند طباعة هذه السطور؟؟



# أرباع السورة:

- تتكون السورة من (٣٠) كلمة ومن (١١٢) حرف كما هو معلوم، ويمكن تقسيم السورة من حيث الأحرف إلى نصفين متساويين، كل نصف يتكون من (٥٦) حرف وكما يمكن تقسيم السورة إلى أربعة أقسام متساوية من حيث الأحرف، نقول: ١١٢ ÷ ٤ = ٢٨، أي أنه يمكن تقسيم السورة من حيث الأحرف إلى أربعة مجموعات متساوية كل مجموعة تتكون من (٢٨) حرف: عدد حروف اللغة العربية!
- ما هي المجموعات ذات الـ (٢٨) حرف؟ اعلم أخي القارئ الحبيب، أنك الآن على موعد مع خارقة الخوارق في قضية الإعجاز العددي في سورة القدر المرتبطة بالعدد (٢٧)، فتمهل في القراءة وانتبه:
- يمكن تقسيم السورة إلى (٤) مجموعات متساوية كل مجموعة تتكون
   من (٢٨) حرف كما ذكرنا ولنا معها مفاجأتان :

#### المفاجأة الأولى :

- المجموعة الأولى والتي تتكون من (٢٨) حرف قد أخذت (٧) كلمات
   كاملة !
- الجموعة الثانية والتي تتكون من (٢٨) حرف قد أخذت (٨) كلمات
   كاملة !!
- المجموعة الثالثة والتي تتكون من (٢٨) حرف قد أخذت (٦) كلمات كاملة !!!



• المجموعة الرابعة والتي تتكون من (٢٨) حرف قد أخذت (٩) كلمات كاملة !!!!

لاذا مفاجأة؟ المفاجأة : كل مجموعة قد أخذت كلمات كاملة، واحتمال ورود هذا بهذه الطريقة هو (0,0,0)

# • المجموعات الأربع كالآتي:

| الكلمات  | الحروف   | أجزاء السورة الأربع                                                                                                                             | المجموعات           | 1          |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| ٧        | ***      | ﴿ إِنَّا أُنزُلْنَهُ فِي لَيْلَةِ<br>الْقَدْرِ شِ وَمَا أَدْرَنْكَ ﴾                                                                            | المجموعة<br>الأولى  | ` <b>\</b> |
| <b>A</b> | <b>7</b> | ﴿ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدِّرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ﴾                                                                             | المجموعة<br>الثانية | ۲          |
| ٩        | <b>Y</b> | ﴿ شَهْرٍ ۞ تَنَزُّلُ ٱلْمَلَنْمِكَةُ<br>وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ﴾                                                                            | المجموعة<br>الثالثة | ٣          |
| 1        |          | ﴿ رَبِّم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ رَبِّم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ مُطْلَعِ سُلْكُمُ هِي حَتَّىٰ مُطْلَعِ اللَّهُ مُرْكِ اللَّهُ مُرْكِ ﴾ اللَّهُ مُرْدٍ ﴾ | المجموعة<br>الرابعة | <b>£</b>   |

# إمياز العمد التراثب في عالم فاريدية والتشيخ الباعدة مبيد كالمارة التأكيب

وإليك المفاحأة الختامية التالية:

#### • المفاجأة الثانية:

ما هو مجموع أرقام الكلمات السابقة؟

V + A + 7 + 9 = 0، وهو مجموع الكلمات، وهذا أمر طبيعي لأن هذا يشكل مجموع كلمات السورة، ولكن غير الطبيعي هو:

ما هو مضروب الأرقام السابقة؟

 $\Upsilon \cdot \Upsilon \xi = 9 \times 7 \times \Lambda \times V$ 

ما هو العدد (٣٠٢٤)؟ هل هو من مضاعفات العدد (١٩)؟ أو العدد (٢٧)؟ أو ماذا؟

هذا العدد هو من مضاعفات العدد (۲۷)، ولكن ليس هذا فقط، بل إنه :  $117 \times 77 = 7.7$ 

المضاعف السابع والعشرين لعدد حروفها !!!



# الإعجاز العددي الفلكي في القرآن الكريم:

يقول على موضحاً عدد أيام الشهر: (الشهر هكذا - وقد أشار بيديه الشريفتين إلى العدد ٢٩، والشهر هكذا - وأشار في هذه المرة إلى العدد ٣٠) أي إن عدد أيام الشهر ٢٩ أو ٣٠

دفعني هذا إلى مشاهدة كلمة (اليوم) في السورتين : ٢٩ و ٣٠، وهما سورة العنكبوت والروم على التوالي، تكررت كلمة (اليوم) في سورة العنكبوت : (٤) مرات، وفي سورة الروم : (٦) مرات، والآيات التي وردت فيها كلمة اليوم في السورتين في هذا الجدول :

| آيات سورة الروم | آيات سورة العنكبوت | جاء ذكر اليوم في : |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| ١٢              | 14                 | 1                  |
| ١٤              | 70                 | ۲                  |
| ٤٣              | ٣٦                 | ٣                  |
| 00              | 00                 | ٤                  |
| ٥٦              |                    | ٥                  |
| 07              |                    | ٦                  |
| 777             | 179                | الجموع             |

- 1. إن مجموع أرقام الآيات التي ذكرت فيها كلمة (اليوم) في سورة العنكبوت كما هو واضح من الجدول هو: (١٢٩)، وفي الروم هو: (٢٣٦)، فما هو مجموع هذين العددين؟ ١٢٩ + ٢٣٦ =؟ العجيب والغريب أن هذه الصور كلها من تقدير الباري عز وجل وأنه لا مجال إطلاقاً للمصادفة فيها، هو أن مجموع هذين العددين هو:
- ۱۲۹ + ۱۳۹ = ۳۳۵ !! أي عدد أيام السنة !! وتستطيع أن تقول الآتي: إن مجموع أرقام الآيات الحاوية على كلمة اليوم في السورتين : ٢٩ و ٣٠ والتي هي على عدد أيام الشهر، هو ٣٦٥ !
- ٢. إن جُمَّل كلمة [ الشمس ] هو : ٤٣١، وأن جُمَّل [ القمر ]
   يساوي: ٣٧١، والفرق بينهما هو : ٤٣١ ٣٧١ = ٦٠، وهو
   متوسط عدد أيام الشهرين الميلادي والهجري
- ٣. وردت كلمة (القمر) في القرآن الكريم ٢٧ مرة وهو مدة دوران القمر حول نفسه ! حيث يدور القمر دورة كاملة حول نفسه كل ٢٧ يوم، وهي الحقيقة التي لم تعلم إلا مؤخراً عند متابعة القمر من التلسكوبات الحديثة.
- ع. هناك سورة سميت بسورة القمر لورود آية افتتحت بها: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴿ القمر: ١) هي الآية الأولى من سورة القمر وهذه الآية تتكون من ٤ كلمات و ٢٢ حرف، فما هو مجموع رقم الآية مع كلماتها وحروفها؟ الجواب: ١ + ٤ + ٢٢ = ٢٢ بالطبع.



- ٥. ثم إن ترتيب سورة القمر هو مضاعف العدد 77! أي 50 وتلي آية القمر الأولى 50 آية أي 77  $\times$  7 وهذه السورة تقع في وسط الجزء 77! ألا تكفى هذه الدلائل على محورية العدد 77! بالقمر؟
- 7. V أعتقد أن تكرار كلمة (عام) قد أتت مصادفة، فتكرار كلمة (العام): (عام + عاماً) يساوي: V + V = V وهو نفس تكرار كلمة (السنة) في القرآن الكريم: (V)! كذلك، إن تكرار (العام) بصورتيها في القرآن الكريم، موافق حداً للمعطيات الفلكية، كيف ذلك؟ الجواب في الآتي: لدينا سنة كبيسة تتبعها سنتان عاديتان، ثم سنة كبيسة تتبعها سنتان عاديتان، ثم سنة كبيسة وهكذا...، إنه في كل (V) سنوات قمرية، تكون لدينا (V) سنوات قمرية عادية و (V) سنوات قمرية، تكون لدينا (V) سنوات قمرية عادية و (V) سنوات قمرية به وهذا موافق جداً لتكرار (عام): V و (عاماً): V !

# آخر المطاف

إن هذه الأمثلة القليلة في هذا الباب قد تكفي لإعطاء تلميحاً حيداً إلى وجود أسرار في العدد القرآني ترتقي لأن يطلق عليها الإعجاز الذي نسعى لأن نقدمه بأعلى صوت لأهل القرن الحادي والعشرين.

إن هذا المشروع لا يستقيم بجهود أفراد مهما بلغت كفاءهم، بل بجهد أمة من الناس يأخذوا على عاتقهم توصيل هذه الكلمة في كافة الأوساط وينالوا بما أجر المشاركة في بناء هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن.

إننا على استعداد لأن نكون فريقاً متكاملاً يخدم هذه القضية ويضعها في قائمة أولوياته ونذكر أن باب الإعجاز العددي لم يفتح بعد إلا قيد أنملة، فالحقيقة العددية القرآنية أكبر من أن يستوعبها جيل واحد.

حتاماً فإن هذا جهد المقصر وعلى الله التكلان، فإن أحسنا فمن الله وحده وإن أخطأت فكل بني آدم خطاء فاعذروني

منتظرون لتعليقاتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروين للباحث ولكم مني أطيب التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أ. عبيد بن سليمان الجعيدي Mister\_obaid@hotmail.com



المرفع بهميّل

.

# أسرار الترتيب القرآني للسور والآيات من الناحية الرقمية "قانون الحالات الأربع لسور القرآن: نظام التجانس"

بقلم عبدالله إبراهيم جلغوم



المرفع بهميّل

.

# عبدالله إبراهيم جلغوم

# السيرة الذاتية

تاريخ الولادة ومكالها: فلسطين - حنين ١٩٥١ م .

الجنسية: الأردنية.

الإقامة : المملكة الأردنية الهاشمية - الزرقاء .

المرحلة الدراسية الثانوية : حنين والزرقاء , . " نتيجة الثانوية العامة : ضمن الطلاب العشرة الأوائل في الفرع الأدبي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية لعام ١٩٦٩ " .

الدراسة الجامعية : بكالوريوس آداب قسم اللغة العربية - الجامعة الأردنية الدراسة الجامعية : بكالوريوس آداب قسم اللغة العربية - الجامعة الأردنية والتعليم ) ١٩٧٣ ( حصل على بعثة دراسية على حساب وزارة التربية والتعليم )

العمل الحالي: متفرغ للبحث في إعجاز الترتيب القرآني .

#### · أسرار الترتيب القرآني للسور والآيات من الناهية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولغوم

#### المؤلفات:

- ١- أسرار ترتيب القرآن: قراءة معاصرة.. مطبوع عام ١٩٩٤.
- ٢ - معجزة ترتيب سور وآيات القرآن البناء العام مطبوع عام
   ٢٠٠٤ .
  - ٣- معادلتا الترتيب القرآني . مطبوع عام ٢٠٠٤
  - ٤ مباحث في معجزة الترتيب القرآني قيد الطباعة .
  - ٥- من روائع الإعجاز العددي في القرآن قيد الطباعة .
    - ٦- المعجم الإحصائي: منشور في موقع الأرقام.
    - ٧- كتاب مواقع الحروف: منشور في موقع الأرقام.

**العنوان** : الأردن – الزرقاء – عوجان ص ب : ٨٤١٠ (١٣١٦٢)



#### أسرار الترديب القرآني للسور واليادين الناعية الرقمية، عيمالله أبرأتهم ولفوم

#### تمهيد:

# ترتيب القرآن الكريم:

يختلف ترتيب القرآن في المصحف – على النحو الذي بين أيدينا "ترتيب التلاوة" عن ترتيب النزول اختلافاً بعيداً. فمن المعلوم أن القرآن نزل منجماً "مفرقاً" في ٢٣ سنة، حسب الوقائع والأحداث وحاجات الناس، ثم جمع في النهاية على نحو مغاير تماماً لترتيب نزوله.

#### أسئلة قديمة حديثة:

أثارت هذه القضية ومنذ القديم عدداً من التساؤلات. بدأت بالسؤال الأول الذي أثاره المشركون عن علة التنجيم (سبب نزول القرآن مفرقاً وليس جملة) بقصد التشكيك بالقرآن. فرد عليهم القرآن: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَ حِدَةً ۚ كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَالفرقان ٢٢/٢٥ )

إجابة قرآنية حسمت الموقف حسماً لهائياً: لِنُتَبِّتَ بِهِ، فُؤَادَكَ.

فالتثبيت هـو علة التنجيم. وهو كذلك علة الترتيب. إن التساؤل عن العلة في عـدم نزول القرآن جملة ذو دلالة تتسع لتشمل السؤال عن علة ترتيب سور وآيات القرآن على غير ترتيب نزولها، هـذا الفهم يعني أن التثبيت هو أيضاً الإحـابة على السؤال الثاني الذي أثارته ظاهرة



#### أسرار الترتيب القرآني للسور والآيات من الناهية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولقوم

الترتيب القرآني، (١) والسؤال هو:

#### ما الحكمة من ترتيب القرآن على غير ترتيب نزوله؟

لو نزل القرآن جملة لظهر ترتيبه جملة، إلا أن نزوله بالصورة الأخرى قد ربط ظهور ترتيبه باكتمال نزول القرآن، وبذلك يمكننا أن نتصور أن ترتيب القرآن كان يتشكل بالتدريج تشكلاً يرتبط بنزول الآيات ويسايرها، وأنه كان في تغير مستمر تبعاً لاستمرار نزول الآيات وتتابعها خلال ٢٣ سنة واتخاذها مواقع جديدة في التشكيل (البناء المرحلي) بتوقيف (بتوجيه) من جبريل عليه السلام.

<sup>-</sup> الأعداد المكررة في النصف الأول ٧ (٥+ ٢) الأعداد المشتركة ٥ (٣+٢) الأعداد المكررة في النصف الثاني ١٢ (٧ +٥).: إشارات واضحة إلى محاور النظام العددي في القرآن.. كان الأرقام تؤكد فهمنا عنى الترتيل الذي تذكره الآية والذي نراه: الترتيب. " التفاصيل في كتابنا معجزة ترتيب القرآن: النظام العددي".



<sup>(</sup>۱) من عجائب ترتيب القرآن في الآية ٣٢ من سورة الفرقان، أن رقم ترتيبها ٣٢ وقد جماءت في السورة التي تحمل رقم الترتيب ٢٥ والمؤلفة من ٧٧ آية.. ماذا تختزن هذه الأعداد من إشارات؟ يتألف العدد ١١٤ عدد سور القرآن من ٥٧ عدداً زوجيا + ٥٧ عدداً فرديا (نلاحظ العدد ٥٧ في مجموع العددين ٢٥ و ٣٢)..

<sup>-</sup> استخدم القرآن للدلالة على أعداد الآيات في سوره ٣٢ عدداً زوجيا وترك ٢٥، وكنلك استخدم ٣٢ عدداً فرديا وترك ٢٥ (يلاحظ العدداًن ٢٥ و ٣٣ بوضوح تام في رقمي ترتيب الآية والسورة).

<sup>-</sup> استخدم القرآن ١٣ عدداً من خارج السلسلة ١ – ١١٤ وبذلك يصبح مجموع الأعداد كلها المستخدمة في القرآن للدلالة على أعداد الآيات في سوره ٧٧ عدداً ٣٢ + ٣٢ + ٣٧ = ٧٧ (يلاحظ العدد ٧٧ في عدد آيات سورة الفرقان)..

#### أحرار الترتيب القرأني للسرر والأيات من الفاهية الرقعية، عبدالله أبراهيم وأقوم

# الترتيل يعني الترتيب وليس تجويد التلاوة حصراً:

إن هذا الفهم لظاهرة الترتيب القرآني يجعلنا نفسر قوله تعالى في الآية ٣٢ سورة الفرقان: ﴿ وَرَتُّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَرَتُّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَكَالَنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَكَاللَاوة وتحسينها - كما هو في المفهوم السائد - ... وأظن أن هذا الفهم للترتيل قد حصل لدى فئة من القدماء، وتحديداً لدى الفئة التي ذهبت إلى القول أن ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي وما كان إلا بالوحي، فمن غير شيئاً فيه فقد أفسد نظم القرآن.

ونذهب إلى أن الحكمة من وراء ترتيب القرآن على غير ترتيب نزوله هي: "التثبيت"، وبما أن هذا الترتيل "الترتيب" لن يظهر قبل اكتمال نزول القرآن وقد يتأخر الكشف عنه إلى زمن ما، فالتثبيت هنا هو تثبيت مستقبلي يعنى بالمستقبل والأجيال والمؤمنين في العصور القادمة، وأنه مرتبط بالكشف عن أسرار ترتيب القرآن، وفي حالة حدوث ذلك سيجد فيه المؤمنون تثبيتاً جديداً لهم كما وجد الرسول والمؤمنون في نزول القرآن مفرقاً ما يثبتهم أيضا. في المرحلة الأولى: ارتبط نزول القرآن مفرقاً حسب الوقائع والأحداث بما يحقق التثبيت الملائم لتلك المرحلة .. ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَاناً فَرَقاناً فَرَقاناً فَرَقاناً فَرَقَاناً فَرَقَاناً فَرَقَاناً فَرَقاناً فَرَاناً فَرَقاناً فَرَاناً فَرَاناً فَرَاناً فَرَاناً فَرَاناً فَرَاناً فَرَاناً فَا



<sup>(</sup>٢) فسر بعضهم ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴿ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### أسرار الترحيب القرآني للسور والأيات بن الفاحية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولفوم

في المرحلة التالية: حيث يتم التشكيل النهائي والموجّه للترتيب، فارتباط الآيات هنا يتحاوز الأحداث والوقائع إلى ارتباطات حديدة، ويستند إلى قوانين وأسس وقواعد تناسب هذه المرحلة والمراحل التالية لها وتخاطبها بما يناسبها، هذه القوانين تحديداً هي قوانين رياضية..

وبالمنظور نفسه فإن الرد القرآني على الاعتراض على تنجيمه ومخالفته للمألوف، يتسع هو الآخر ويمتد متجاوزا زمن الاعتراض الأول (زمن النزول) إلى زمن الاعتراض التالي (المستقبلي) حيث سيكون ترتيب القرآن هو الرد المناسب الذي يناسب هذه المرحلة ويتولى ما يجد من شبهات..

هذا الفهم الذي نطرحه الآن لمعنى الترتيل هو مما لم يكن مقبولاً لدى البعض من قبل، وسبب ذلك هو السؤال الثالث الذي أثارته ظاهرة الترتيب القرآني، وما رافقه من تضارب في الروايات والأقوال، والسؤال هو:

# هل تم ترتيب القرآن بالوحى أم باجتهاد من الصحابة؟

إن بداية التساؤل عن ترتيب القرآن هل تم بالوحي أم باجتهاد من الصحابة قد أدخل قضية الترتيب في دوامة من الآراء لم تخرج منها حتى الآن، بسبب ما حمله التساؤل من توهم البعض أن ترتيب القرآن أو بعضه كان من عمل الصحابة واجتهادهم الشخصي! وقد أدى ذلك في النهاية إلى استبعاد ترتيب القرآن من وجوه إعجاز القرآن وسببه أن القول: إن



ترتيب سور القرآن أو بعضها كان من عمل الصحابة واجتهادهم الشخصي (من عمل البشر) قد أضفى عليه صفة بشرية وبالتالي نفى عنه صفة الإعجاز وحوله في النهاية إلى مسألة خلافية (موضع اختلاف بين العلماء).

وفي هذا ما يكفي للقول: إن إعادة النظر في هذا الموقف من ترتيب القرآن ومبررات وجوده مطلب ضروري تستدعيه ظروف العصر ومواجهة التحديات المعاصرة.

(ليس من المعقول مثلاً أن أبدأ الإجابة على كثير من المسائل المتعلقة بترتيب سور القرآن وآياته: لقد اختلف العلماء في هذه المسألة: قيل وقيل وقيل..)

#### معجزة ترتيب القرآن:

الأمر بترتيب القرآن على غير ترتيب النــزول قد جاء من عند الله، ولم يكن باجتهاد من الرسول في أو من صحابته ولا برغبتهم أو باختيارهم. فهو إذن ترتيب توقيفي، مقصود ومحسوب وله أهداف وغايات، وبالضرورة أن يكون معجزا. لماذا؟ لأن الأمر بهذا الترتيب قد جاء من عند الله. وقد ترك السر في هذا الترتيب للناس مجهولاً، وترك لهم الباب مفتوحاً للتفكير فيه واكتشافه، إن التأخر في اكتشافه لا يعني أنه غير موجود.



لقد اجتهد الصحابة - رضي الله عنهم - في جمع القرآن من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، كما سمعوه عن الرسول و وكما أمرهم وعلمهم، أي: لم يضعوا له ترتيباً من عندهم، لقد جمعوه على النحو الذي علمهم إياه الرسول و والذي بدوره قد أخذه عن جبريل، وقد تم لهم ذلك بإلهام من الله وفاء بوعده بحفظ القرآن. ﴿ إِنَّا خَنُ نَزّلْنَا ٱلذِّكَرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَمْ منطقي ومقبول لترتيب القرآن يناسب عصرنا هذا؟

#### العد والإحصاء:

السبيل الوحيد إلى ذلك هو العد والإحصاء، إن لغة الأرقام والحساب هي اللغة القادرة على تقديم فهم صحيح ومعاصر لهذه المسألة، يتجاوز حدود القرن التاسع الهجري، وينقلنا إلى القرن الذي نعيش فيه..

إن التحديات الراهنة في هذا العصر والتي نقف في مواجهتها تفرض علينا أن نتسلح بنفس سلاح الخصم، ولعل أول ما نحن بحاجة إليه في هذه المواجهة هو: أن نتكلم بلغته، وأن يكون لنا رأي نطمئن إليه ونقتنع به ونتفق عليه حتى نتمكن من نقله إلى غيرنا والدفاع عنه، يتكلم العالم اليوم لغة واحدة هي لغة الأرقام ولا يجوز أن نظل بعيدين عن هذه اللغة..وهذا ما سأحاول توضيحه في هذا البحث إن شاء الله.

إن من العبث أن نحاول مثلاً الكشف عن سر التفاوت بين أعداد الآيات في سور القرآن بمقالة أدبية رفيعة المستوى. كما أننا لا نستطيع أن



نقيس المسافة بين الأرض والقمر وعلاقة الاثنين بالشمس من خلال قصيدة رائعة. البلاغة والكلمات ليس مجالها هنا. ولذلك فالذي ذهب إلى القول: إن كل سورة في مكالها، إن ترتيب سور القرآن في غاية الدقة، إن آيات القرآن لا تقبل زيادة ولا نقصاناً ولا تقديماً ولا تأخيراً، إلى غير ذلك، أن يجيب على تساؤل الطرف الآخر، كيف؟ فإن لم يكن يمتلك إحابة شافية، فأقواله تلك – على صحتها – لا تعني للطرف الآخر أكثر من استحابة عاطفية للدين والقرآن.

# الأقوال في ترتيب القرآن الكريم:

ولما كان هناك من العلماء من ذهب إلى القول أن الترتيب أو بعضه المحتهادي: أي من عمل الصحابة مجردا من التوجيه الإلهي، فقد تضاربت الأقوال والآراء في هذه المسألة، وأدت إلى ابتعاد شبه إجباري عن البحث في الحكمة من ترتيب القرآن على غير ترتيب نزوله، ويشمل ذلك الحكمة من ترتيب هذه السورة هنا وهذه هناك، ومجيء هذه السورة من هذا العدد من الآيات وتلك من هذا العدد، وكون هذه السورة طويلة وتلك قصيرة، وتجميع السور القصيرة في نهاية المصحف والطويلة في أوله، إلى غير ذلك...ويمكننا أن ندرك عمق هذه المشكلة إذا نظرنا إلى اختلاف الأقوال في أعداد آيات أكثر سور القرآن حسب ما جاء في كتاب السيوطي الإتقان (١٤٧/١)، فمع وجود هذا الكم الهائل من الأقوال فقد كان من

المستحيل أن يتبين أحد حقيقة ترتيب القرآن...(٦)

# الطعن في القرآن:

وقد وجد أعداء القرآن في هذه المسائل منفذاً للنيل من القرآن والطعن فيه وإثارة الشبهات حول جمعه وترتيبه، مستشهدين بما هو موجود في كتبنا فعلا.. مما اضطر بعض المدافعين عن القرآن في مواجهة حملات التشكيك والافتراءات إلى التضحية بترتيب القرآن الكريم واعتباره مسألة ثانوية، فالقرآن هو القرآن سواء أكان عدد آياته كذا أو كذا، وسواء أكان عدد آيات هذه السورة كذا أو كذا..وسواء أكان ترتيب القرآن توقيفياً أم اجتهادياً فإنه يجب احترامه.. وأن القرآن كتاب هداية وإرشاد وليس كتاباً في الرياضيات، وأن الاشتغال بمذه المسائل ابتعاد عن التدبر في مقاصد القرآن وأهدافه، إلى غير ذلك من التبريرات..

مثل هذا الكلام قد يقنع صاحبه ولكن ليس بالضرورة أن يقنع الآخرين، يجب أن يدرك البعض أننا لسنا وحدنا في هذا العالم، وأن ما يمكن أن يكون مقبولاً لدينا ليس بالضرورة أن يكون مقبولاً لدى غيرنا، إن علينا أن نخاطب الآخر باللغة التي يفهمها، وفي وسعنا مثلاً أن نقدم

<sup>(</sup>٣) نحسن نعلم أن نظام ترتيب السور والآيات في المصحف لا يخضع لأي ترتيب زمني حقيقي ولا لأي معيار عقلاني أو منطقي، وبالنسبة لعقولنا الحديثة المعتادة على منهجية معينة في التأليف والإنسشاء والعرض، فيان نص المصحف وطريقة ترتيبه تدهشنا بفوضاها. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ص ٩٠. دار الساقي بيروت ط٢.



#### أسرار الترتيب القرآني للسير والهاتين الفاحية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولفهم

القرآن الكريم لهم من خلال ترتيبه كخطوة أولى تتبعها خطوات.

(ثم ما الذي يمنع أن يكون ترتيب القرآن رياضياً؟ كيف نتصور ترتيب كتاب: الله صاحبه؟ أيكون فوضوياً كما يقول محمد أركون؟ أم أنه ترتيب يليق بصاحب الكتاب؟ هل يتعارض أن يكون ترتيب القرآن رياضياً و معجزاً وأن يكون كتاب هداية وإرشاد؟ لماذا نقبل بوجود نظام رياضي في الكون ونتردد في قبوله في القرآن؟ أليس خالق الكون هو منزل القرآن؟ هل يرتب الله كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون ابتداء من الذرة وانتهاء بالمجرة ويستثنى كتابه الكريم؟!).

# إعجاز الترتيب القرآني:

هذه المسألة شغلتني أكثر من خمسة عشر عاماً، وقد لاحظت أن المكتبة الإسلامية رغم آلافها الكثيرة ليس فيها كتاب واحد يتحدث عن إعجاز القرآن في ترتيبه، والحكمة من هذا الترتيب، فاندفعت في بحث هذه المسألة إيمانا أن إعجاز الترتيب المشاهد في الكون لا بد أن يكون نفسه الموجود في القرآن، وقد انتهيت إلى تصنيف عدة كتب في هذه المسألة، الفكرة الرئيسة فيها: الترتيب القرآني هو معجزة القرآن التي ادخرها لهذا العصر، وهي خطاب القرآن إلى الناس جميعاً باللغة الوحيدة المشتركة بينهم: لغة الأرقام والتي هي: "لغة الترتيب " وقد اكتشفت من أسرار هذه المعجزة ما يكفى لإثبات ما ذهبت إليه..

#### الحكمة من ترتيب القرآن:

هنا يمكننا أن نفهم الحكمة من ترتيب القرآن على غير ترتيب نزوله، لقد وجد الذين عاصروا نزول القرآن في نزوله مفرقاً ولغته ما يدلهم على مصدره ، فآمنوا بالله وصدقوا رسوله في وثبتوا على إيماهم. كذلك سيجد الناس في عصرنا في ترتيب القرآن ما يدلهم على مصدره، وأنه كتاب الله الكريم المنزل على نبيه محمد في إن الوصول إلى هذه الحقيقة الدليل والمعجزة - ضروري للإيمان بالرسالة لدى غير المؤمنين، وأما المؤمنون فيزيدهم هذا الوجه من إعجاز القرآن إيماناً وتثبيتاً. فإذا كانت الفصاحة والبيان في القرآن وجه الإعجاز الأول - سبباً في تصديق الرسول في فترتيب القرآن سيؤدي مثل هذا الدور تماماً. إذا قدم إلى الأخرين بصورة صحيحة.

الحقيقة التي يجب أن نعرفها أن اللغة والترتيب وجهان لإعجاز القرآن لا ينفصل أحدهما عن الآخر.. وأن إعجاز القرآن في ترتيبه لا يقل أهمية عن أي وجه آخر، بل لعله ينفرد بميزة خاصة ألا وهي قابلية الترجمة إلى أي لغة دون أن يفقد دلالاته وأهدافه.. بعبارة أخرى إن في وسع الكثيرين من غير المؤمنين ومن غير الناطقين بالعربية أن يكتشفوا بأنفسهم إذا اطلعوا على حقيقة ترتيب القرآن أنه كتاب إلهي ولا يمكن أن يكون كتاب محمد على كما يقدم إليهم من جهات معروفة، ولن يحتاجوا في ذلك إلا إلى فهرس لسور القرآن وآياته..



#### أسرار الترتيب القرآني للسور والأيات من الفاهية الرقمية، عبدالله أمراهيم والمود

# عودة إلى الروايات القديمة:

تحدثنا النصوص القديمة عن نزول القرآن وتدوينه :

(... كان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على الرسول على ويرشده إلى موضع كل آية من سورها، ثم يقرؤها النبي على أصحابه، ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا لهم السورة التي تكون فيها الآية، وموضع الآية من تلك السورة. وكان يعارض به جبريل عليه السلام كل عام مرة، وعارضه في العام الأخير مرتين "(٤)

نفهم من هذا الكلام: أنه لم يكن للنبي الله ولا للصحابة من بعده رضي الله عنهم جميعاً أي دور في ترتيب القرآن إلا في تنفيذ التوجيهات التي كان ينقلها جبريل عليه السلام إلى النبي الله والنبي الله بدوره ينقلها إلى كتبة الوحى..

إن في وسعنا اليوم إثبات هذا الكلام رياضياً بلغة العصر وبما يكفي من الأدلة، وأول ما يترتب على ذلك سقوط شبهة التأليف المنسوبة إلى النبي على والتي يتمسك بها خصوم القرآن، والسر في ذلك استحالة إثبات نسبة الترتيب إلى النبي على أو إلى الصحابة – رضي الله عنهم – فما بالكم بالتأليف والذي هو أكبر من الترتيب؟!



<sup>(</sup>٤) (الزرقاني / مناهل العرفان ١/ ٣٤٦، الإتقان: السيوطي ١/ ١٣٦).

#### أسرار الترديب القرآني للسرر واليات بن العامية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولفوم

# أنظمة رياضية في خدمة القرآن الكريم:

لقد أحاط الله كتابه الكريم بسياج منيع من الأنظمة والقوانين الرياضية التي تؤكد أن القرآن كتاب إلهي منزه عن التحريف محفوظ بتعهد من الله غير قابل للزيادة أو النقصان. أحد هذه الأنظمة هو ما أسميته بنظام التجانس "قانون الحالات الأربع لسور القرآن"، موضوع هذا البحث..

# قانون الحالات الأربع لسور القرآن:

المدخل لفهم ترتيب سور وآيات القرآن الكريم يكمن في الفكرة التالية:

إن أي عدد صحيح إما أن يكون زوجياً وإما أن يكون فردياً (قانون الزوجية). انطلاقاً من هذه الفكرة فسور القرآن باعتبار أعداد آياها، إما أن تكون زوجية الآيات. وباعتبار الأرقام الدالة على مواقع ترتيبها فهي إما زوجية الترتيب وإما فردية الترتيب.

هذين الاعتبارين (الآيات والترتيب) فالسورة القرآنية واحدة من أربع: ١-زوجية الآيات زوجية الترتيب (ومثال ذلك سورة البقرة (٢/٢٨٦)

٢ - فردية الآيات فردية الترتيب (سورة الفاتحة ١/٧)

٣- زوجية الآيات فردية الترتيب (سورة المائدة ١٢٠)

٤ - فردية الآيات زوجية الترتيب (سورة الأنعام ١٦٥/٦)
 (انظر الجدول, قم ٩)



#### أسرار الترتيب القرآني للسور والآيات من الفامية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولغهم

بعد هذا التوضيح للحالات الأربع، نطرح الأسئلة التالية:

ما عدد السور زوجية الآيات؟ ما المواقع التي رتبت فيها على امتداد المصحف؟ ما عدد السور فردية الآيات؟ ما المواقع التي رتبت فيها على امتداد المصحف؟ هل هناك علاقة بين ترتيب هذه السور وأعداد آياتها؟

لكي نتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة كان لا بد من إعداد عدد من الجداول الإحصائية بحالات سور القرآن، وقد اعتمدت للقيام بهذا العمل المصحف بقراءة حفص عن عاصم "مصحف المدينة النبوية".. وحينما تم ذلك أمكن تقديم القراءة التالية:

# سور القرآن زوجية الآيات:

أظهر الجدولان ١ و٢ أن عدد سور القرآن زوجية الآيات ٦٠ سورة لا غير. فإذا توقفنا عند الأرقام الدالة على ترتيب هذه السور في المصحف نشاهد الظاهرة التالية: إن من بين هذه السور ٣٠ سورة (النصف) زوجية الترتيب، وأما الثلاثون الباقية فهي فردية الترتيب..

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هي مصادفة أن يأتي عدد سور القرآن زوجية الآيات ٢٠ سورة ؟ هذا العدد لا غير. ثم من رتب هذه السور" زوجية الآيات " على امتداد المصحف بحيث يجيء نصفها ٣٠ سورة زوجية الترتيب ونصفها الثاني ٣٠ سورة فردية الترتيب؛ على هذا النحو من التناسق والتوازن ؟

# سور القرآن فردية الآيات:

سور القرآن الباقية وعددها ٤٥ سورة جاء كل منها من عدد فردي من الآيات. (انظر الجدولين ٣ و ٤)

فإذا توقفنا عند الأرقام الدالة على مواقع ترتيبها على امتداد المصحف فإننا سنقف على ظاهرة مماثلة للظاهرة التي شاهدناها في السور زوجية الآيات..فكألها تأكيد لها ودليل عليها، وابتعاد بها عن شبهة المصادفة والعشوائية.

إن من بين السور الأربع والخمسين فردية الآيات ٢٧ سورة (النصف) فردية الترتيب، أما السور الباقية وعددها ٢٧ سورة فهي زوجية الترتيب.

نعيد طرح السؤال السابق: ومن رتب السور فردية الآيات على امتداد المصحف بحيث جاء نصفها تماما ٢٧ سورة فردية الترتيب والنصف الآخر ٢٧ سورة زوجية الترتيب؟ هل أحصى الصحابة أعداد الآيات في سور القرآن سورة سورة ثم رتبوها على هذا النحو؟ بالتأكيد لا، فلم تكن هذه المسائل من مشاغلهم .. ولو كان من ذلك شيء لذكروه لنا، فمن يكون إذن صاحب هذا الترتيب؟

# الإحصاء القرآنى:

للإجابة على هذا السؤال لنتأمل معادلتي الترتيب القرآن، وسنكتشف أننا لسنا أول من أحصى حالات سور القرآن، لقد سبقنا القرآن إلى ذلك..



(المعادلتان هما: ۱۹ × ۲ = ۱۱۶ ، ۱۹ × ۳ = ۷۰) وأساسهما العدد ۱۱۶ عدد سور القرآن الكريم.

# المعادلة الأولى: ١٩ × ٦:

إذا تأملنا هذه المعادلة سنجد أن حاصل ضرب الرقم 9 ( الرقم الفردي في العدد 9 ) في 9 = 9 وهذا هو عدد السور فردية الآيات.

وإن حاصل ضرب العدد ١٠ (العدد الزوجي في العدد ١٩) في ٦ = . ٢٠ وهذا هو عدد السور زوجية الآيات.

لقد تم توزيع سور القرآن زوجية الآيات وفردية الآيات وفق المعادلة: ١٩ × ٦.

لقد تم تخزين الإشارة إلى عدد سور القرآن زوجية الآيات والسور فردية الآيات في المعادلة ١٩ × ٦.

هل هي المصادفة أو هو الترتيب الإلهي المحكم؟

#### المعادلة الثانية: ١٩ × ٣ :

ذكرنا في بداية هذا الحديث أن السورة القرآنية واحدة من أربع... لنتأمل الإحصاء المخزن إلى حالات سور القرآن في المعادلة الثانية:

#### : T × 19



وإن حاصل ضرب العدد ١٠ (العدد الزوجي في العدد ١٩) في = . هذا العدد هو عدد السور زوجية الآيات زوجية الترتيب، وهو كذلك عدد السور زوجية الآيات فردية الترتيب. لقد تم تحديد حالات سور القرآن وفق المعادلة: ١٩ × = .

#### بماذا نفسر هذه الحقيقة؟

إننا في رحاب واحد من أنظمة رياضية أحاط الله بها كتابه الكريم، يستحيل معها إحداث أي تغيير أو تبديل في مواقع سور القرآن أو أعداد آياتها والمحافظة على هذا النظام..

يمكننا التأكد من ذلك بتغيير موقع أي سورة من سور القرآن، كأن نقدمها على السورة التي تليها في ترتيب المصحف، أو نزيد في عدد آياها آية، لا نعني بالزيادة أن نأتي بآية من عندنا، ما نعنيه أن نقسم آية إلى آيتين وبذلك تحصل الزيادة. لو حدث شيء من هذا لما اكتشفنا هذا النظام ولما وصل إلينا على هذا النحو. فما معنى أن يصلنا القرآن بهذا الترتيب، إلا أن يكون محفوظاً كما وعدنا الله؟ هل يمكن نسبة هذا الترتيب إلى الصحابة؟ هل فكروا بهذه العلاقات وهم يجمعون القرآن في المصحف؟ هل جاءت هذه العلاقات الحكمة مصادفة؟

# مواقع ترتيب سور القرآن:

عرفنا أن عدد سور القرآن زوجية الآيات ٦٠ سورة وعدد السور فردية الآيات ٥٤ سورة وقد خزنت الإشارة إلى هذين العددين في معادلة



#### ( أحرار الترديب القرآني للسير والآيات من الفاحية الرقمية، عبدالله ابراهيم علمهم

الترتيب الأولى.

السؤال الآن: ما المواقع التي رتبت فيها هذه السور؟

للإجابة على هذا السؤال هل هناك طريقة غير أن نفتح المصحف ونبحث فيه عن مواقع هذه السور؟ نعم هناك طريقة أسهل وأسرع.

من المعلوم أن عدد سور القرآن ١١٤ سورة، معنى ذلك أن كل سورة من سور القرآن تحمل واحدا من الأرقام ١- ١١٤ رقما دالاً على موقع ترتيبها.

إن مجموع هذه الأرقام ال ١١٤ هو ٢٥٥٥. هذا العدد يساوي: ٣٤٥ × ٣٤٥.

(انظر الجدول رقم ١٠) .. ماذا في هذين العددين؟

إن حاصل ضرب الرقم ٩ (الرقم الفردي في العدد ١٩) في ٣٤٥ = ٥٠ ٣٠٠ ما سر هذا العدد؟ إنه مجموع الأرقام الدالة على مواقع ترتيب السور فردية الآيات في القرآن كله وعددها كما مر ٥٤ سورة.

وإن حاصل ضرب العدد ١٠ (العدد الزوجي في العدد ١٩) في ٣٤٥ = ٣٤٥

ما سر هذا العدد؟ إنه مجموع الأرقام الدالة على ترتيب السور زوجية الآيات في القرآن وعددها ٦٠ سورة.

أليس من الواضح أن مواقع ترتيب سور القرآن محددة وفق نظام



#### أسرار الترتيب القرآني للسور والأيات من الفاعية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولغوم

رياضي؟<sup>(٥)</sup>

لم يزعم أحد أن الرسول ﷺ أو الصحابة هم من وضع هذا النظام، فمن يكون؟

التفسير الوحيد أنه ترتيب إلهي محكم هادف ناطق بمصدر القرآن وإعجاز ترتيبه، السؤال هنا: كيف جاء مثل هذا الترتيب المحكم مع ما نعلمه من نزول القرآن مفرقاً وترتيبه على نحو مختلف تماماً عن ترتيب النيزول؟ نفهم الآن (الحكمة) من وراء توجيهات جبريل عليه السلام للرسول والله أن يضع هذه الآية هنا وتلك هناك وهذه السورة هنا وتلك هناك : الوصول بترتيب القرآن المعد سابقاً والمخطط له بتدبير إلهي ولحكمة إلهية إلى النحو الذي هو عليه الآن.

ولو لم يكن هناك ترتيب مقصود لتم ترتيب القرآن أولاً بأول، ولما كانت هناك حاجة إلى توجيهات جبريل عليه السلام. لقد كان ممكنا أن ينزل القرآن مفرقاً وأن يرتب أولا بأول إلا أن ذلك لم يكن ، كان هناك ترتيب آخر يتم تشكيله بالتدريج مرتبط باكتمال نزول القرآن.

<sup>(</sup>٥) أنبه هنا إلى أن مجموع الأرقام الزوجية في العدد ١١٤ هـــو: ٣٣٠٦ بنقـــصان ١٤٤ عـــن العـــدد ٣٤٥٠، وأن مجموع الأرقام الفردية هو: ٣٢٤٩ بزيادة ١٤٤ عن العدد ٣١٠٥.



#### أسرار الترتيب القرآني للسرّر واليّات من الناعية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولغوم

# لنتابع مزيداً من المفاجآت السور زوجية الآيات في نصفي القرآن :

عرفنا أن عدد سور القرآن زوجية الآيات ٦٠ سورة وألها مجموعتان:

٣٠سورة زوجية الآيات زوجية الترتيب+٣٠ سورة زوجية الآيات فردية الترتيب.

السؤال الذي نود طرحه هنا: كيف وزعت هذه السور بين نصفي القرآن؟ سنجدها على النحو التالى:

٢٧ سورة جاء ترتيبها في النصف الأول من القرآن وسنجد أن مجموع أعداد آياتها هو: ٢٦٩٠.

٣٣ سورة رتبت في النصف الثاني من القرآن، المفاجأة هنا: سنجد أن مجموع الأرقام الدالة على ترتيب هذه السور هو: ٢٦٩٠ أيضاً.

وهنا، كيف نفسر حالة التماثل في المجموعين، أعداد الآيات في سور المجموعة الثانية؟ المجموعة الثانية؟ إننا في رحاب إحدى روائع القرآن في ترتيبه.

نظام آخر في غاية الإحكام يزيد ما سبق قوة وتأكيدا ويجعلنا مطمئنين إلى أن اجتماع هذه العلاقات لا يمكن تفسيره إلا بأنه الترتيب الإلهي المعجز لكتابه الكريم.. (انظر الجدول رقم ١١)



#### أحرار الترتيب القرآني المحرر والآيات من الفاعية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولفوم

# تجميع السور القصيرة في النصف الثاني من القرآن:

بعد هذا الاكتشاف فإن في وسعنا الآن أن نفسر السر في تجميع السور القصيرة في نهاية المصحف والطويلة في أوله. ذلك أن السورة المرتبة في النصف الأول من القرآن ستأخذ أحد الأرقام من 1 - 0 رقما دالا على ترتيبها (الأرقام الأصغر) والسورة التي يتم ترتيبها في النصف الثاني من القرآن ستأخذ أحد الأرقام من 0 - 1 (الأرقام الأكبر). لتحقيق حالة التماثل في المجموع 0 - 1 (الربط بين مواقع السور وأعداد آياتما) لا بد من ترتيب السور الطويلة في النصف الأول والسور القصيرة في النصف الثاني.

وفي النهاية لا يستطيع أحد أن ينكر أننا أمام حساب وتدبير وتخطيط وأهداف، وأن نسبة هذا الترتيب إلى غير الله غير مقبولة.

#### السور المتجانسة ٥٧ سورة:

نعني بالسورة المتجانسة ما كان رقم ترتيبها وعدد آياتها زوجيين أو فرديين. مثال: سورة الفاتحة (٧/١ سورة البقرة ٢٨٦/٢) بهذا الاعتبار فعدد السور المتجانسة ٥٧ سورة مؤلفة من مجموعتين:

السور زوجية الآيات زوجية الترتيب وعددها: ٣٠ سورة.

السور فردية الآيات فردية الترتيب وعددها: ٢٧ سورة.

المفاجأة الرائعة هنا:

إن مجموع أعداد الآيات في هذه السور هو: ٢٩٣٣



#### أسرار الترتيب القرآني للسور والآيات من الفاهية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولقوم

محموع الأرقام الدالة على ترتيبها هو : ٣٣٠٣

محموع العددين: ٦٢٣٦ وهذا هو عدد آيات القرآن الكريم.

نكتشف هنا العلاقة المحكمة بين مواقع ترتيب سور القرآن وأعداد آياتها، ونفهم أن مواقع هذه السور وأعداد آياتها قد حددت وفق نظام رياضي بحيث يختزن في النهاية الإشارة إلى العدد ٦٢٣٦ عدد آيات القرآن الكريم:

(انظر الجدولين ٥ و٦)

ما السر المحبأ في السور غير المتجانسة؟

#### السور غير المتجانسة ٥٧ سورة:

السورة غير المتجانسة ما كان رقم ترتيبها زوجيا وعدد آياتها فرديا أو العكس..

(مثال: سورة آل عمران ٢٠٠/٣ الأنفال ٧٥/٨) بهذا الاعتبار فعدد السور غير المتجانسة ٥٧ سورة مؤلفة من مجموعتين:

السور زوجية الآيات فردية الترتيب: ٣٠ سورة السور فردية الآيات زوجية الترتيب: ٢٧ سورة.

المفاجأة الثانية:

إن مجموع الأرقام الدالة على ترتيب السور غير المتحانسة هو:

ومجموع أعداد الآيات في هذه السور هو: ٣٣٠٣



#### أسرار الترتيب القرائي للسور والهات من الفاهية الرقمية، عبدالله أمراهيم ولغوم

مِحموع العددين: ٥٥٥٦. هذا العدد هو مجموع الأرقام المتسلسلة من ١ – ١١١٤.(١ + ٢ + ٣.....+ ١١٤).

نفهم أن مواقع هذه السور وأعداد آياها قد حددت وفق نظام رياضي بحيث يختزن الدليل على أن عدد سور القرآن ١١٤ سورة.

# حالة التماثل (الثانية) في العدد ٣٣٠٣:

المفاجأة الثالثة:

ويمكن ملاحظتها في حالة التماثل الثانية هنا في العدد ٣٣٠٣. فمجموع أعداد الآيات في السور غير المتجانسة هو ٣٣٠٣ وهو كذلك مجموع الأرقام الدالة على ترتيب السور المتجانسة فهو أيضا ٣٣٠٣. النظام نفسه المشاهد في توزيع السور زوجية الآيات بين نصفي القرآن.

السؤال مرة أحرى: من صاحب هذا النظام؟ هل يمكن نسبته إلى غير الله؟

إن في وسعنا أن نستنتج الآن أن هناك علاقة محكمة تربط بين مواقع ترتيب سور القرآن وأعداد آياتها. فكل سورة في القرآن جاءت في موقع مرسوم ومحدد ومن عدد من الآيات كذلك، على النحو الذي هي عليه في المصحف. (مصحف المدينة النبوية والذي تتم طباعته في مجمع الملك فهد في السعودية).

### أسرار الترتيب القرأني للسور والآيات من الفاهية الرقمية، عبدالله إبراهيم وأخوم

### العلاقة الرياضية بين ترتيب القرآن وعدد آياته:

قلنا إن معادلة الترتيب القرآني الثانية هي: ٥٧ = ١٩ × ٣٠.

الملاحظة هنا: يمكننا ملاحظة العدد ٣١٩ في أرقام معادلة الترتيب إذا حذفنا إشارة الضرب..

الملاحظة هنا أن حاصل طرح العدد ٣١٩ من العدد ٢٥٥٥ والذي هو مجموع الأرقام الدالة على ترتيب سور القرآن هو: ٦٢٣٦ وهذا هو عدد آيات القرآن.

ومعنى ذلك أن العدد ٣١٩ هو الرابط بين ترتيب سور القرآن وعدد آياته، وفي ترتيب القرآن من الأدلة ما يكفي لإثبات هذا الرأي. كما أن العدد ٣١٩هو الرابط بين ترتيب سور القرآن وأعداد آياتها ومجموع الأرقام الدالة على مواقع آيات القرآن كلها والذي هو: ٣٣٣٦٦٧. ويحتاج تفصيل ذلك إلى بحث حاص.

ما أود أن ألفت الانتباه إليه الآن: أن العدد ١١٤ العدد الذي اختاره الله عدداً لسور كتابه الكريم، بعلاقاته الرياضية المجردة هو الأساس الذي تم عليه بناء الترتيب القرآني، وهو أساس محاور الإعجاز العددي في ترتيب القرآن. (٢)



<sup>(</sup>٦) تعطينا الأرقام في معادلة الترتيب ١٩ × ٣، مجموعة من الأعداد منها: ٣١٩ / ٣١ / ٣١ / ٣٩ / ٣١ .... هذه الأعداد هي محاور رئيسة في ترتيب القرآن.

#### أسرار الترديب القرآمي السور واقياد من الفاحية الرقمية، عبدالله ابراهيم ملقهم

### السور المتجانسة وغير المتجانسة بين نصفى القرآن:

للقرآن نصفان باعتبار العدد ١١٤:

النصف الأول: السور السبع والخمسون الأولى في ترتيب المصحف (١-٥٧) ويتألف هذا العدد من ٢٩ عدداً فردياً + ٢٨ عدداً زوجياً. باعتبار نظام التجانس يتألف هذا النصف من:

۲۸ سورة متجانسة + ۲۹ سورة غير متجانسة.

النصف الثاني من القرآن: السور السبع والخمسون الأخيرة في ترتيب المصحف (٥٨ – ١١٤) ويتألف هذا العدد من ٢٩ عدداً زوجياً + ٢٨ عدداً فردياً.

باعتبار نظام التجانس يتألف النصف الثابي من:

٢٩ سورة متجانسة + ٢٨ سورة غير متجانسة.

وندرك عظمة هذا الترتيب وإحكامه، إذا عرفنا أن التماثل هنا هو في العدد وليس في السور، فالسور ال ٢٨ الأولى ليست الثانية أو الثالثة أو الرابعة..وكذلك السور ال ٢٩. وارتباط هذا النظام بأنظمة أخرى عديدة تزيده قوة وإحكاما وتشكل معه سياجا منيعا من أنظمة الحماية التي أحاط الله بما كتابه الكريم.



### القرآن منزل من عند الله:

ترتيب سور القرآن وآياته هو دليل آخر – يضم إلى غيره من الأدلة – على أن القرآن من عند الله وليس من تأليف النبي على كما يزعم الملحدون وبيان ذلك:

يستحيل أن يأتي ترتيب سور القرآن وآياته على هذا النحو الذي كشفنا عن جانب منه من الترابط الرياضي، مع ما نعلمه من نزول القرآن مفرقاً في ٢٣ سنة حسب الوقائع والأحداث وحاجات الناس وترتيبه في النهاية على نحو مغاير لترتيب نزوله، إلا إذا كان قد اعد ورسم وخطط له سلفاً وأخذ شكله النهائي قبل أن يبدأ بالظهور.

فلو افترضنا - مجاراة للمشككين بالقرآن - أن الرسول على قد أعد هذا الترتيب وخطط له وجهزه (متجاوزين أن علوم الرياضيات ليست من علوم زمانه) ولما تم له ذلك أعلن نفسه نبياً وصار مع كل حادثة أو مناسبة يتلو على الناس بعض آيات كتابه...

مع هذا الافتراض يجب أن يكون الرسول على علم كامل مطلق بالغيب وبكل ما سيحدث خلال السنوات ال ٢٣ من وقائع وأحداث محددة حتى يتمكن من تجهيز الآيات المناسبة لها على الأقل..

وهذا مرفوض ولم يقل أحد من المسلمين ولا غير المسلمين أو يدعي أن الرسول و كان يعلم الغيب وأنه كان عالما في الرياضيات وعلومها. الكل يعرف أنه من البشر ومثل الناس. قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَلْهَا

### أسرار الترديب القرآني للسور والهاد بن الفاحية الرقمية، عبداله ابراهيم ولفهم

ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ ﴾ (الفرقان ٢٥ / ٧).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَنبِ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۗ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ (العنكبوت ٢٩ /٤٨).

الافتراض الآخر: أن الرسول الله كان يؤلف الآيات ساعة حدوث الحادثة وحسب الحاحة (وهذا ما يقوله الملحدون والمشككون بالقرآن واستمر يفعل ذلك طيلة ٢٣ سنة حتى اجتمع لديه في النهاية هذا العدد من الآيات والسور والتي عرفت فيما بعد بالقرآن..

لو افترضنا ذلك فإن من المستحيل أن يأتي ترتيب هذه السور والآيات على النحو الذي هي عليه في المصحف الآن من الإحكام والترابط.

إن ترتيب سور القرآن وآياته هو دليل هذا العصر وبلغته على أن القرآن منيزل من عند الله، ممن له السلطان الكامل والعلم المطلق المحيط بالزمان وحوادثه..

هذا الترتيب هو استمرار لتحدي القرآن لنا في هذا الزمان، المعجزة التي ادخرها لعصرنا هذا. وهذا لا يعني ألها بديل لما هو معروف من وجوه إعجاز القرآن الأخرى، وإنما هي إغناء لتلك الوجوه. ميزة هذه المعجزة ألها بلغة الأرقام، بلغة الحقائق المادية الملموسة اللغة العالمية المشتركة بين الناس كافة، والتي لا تختلف حولها الآراء. وهي كذلك لغة الأدلة التي لا يمكن إنكارها أو الزعم بجهل دلالاتها.



إن ما قدمناه في هذا البحث ما هو إلا جانب من جوانب ترتيب القرآن، وهناك جوانب أحرى كثيرة تزيد هذا الجانب قوة وتأكيداً... وتزيدنا ثقة واطمئناناً..

في نهاية هذا البحث أود الإشارة إلى أن مركز نون قد قام بمراجعة هذا البحث ووجده في غاية الدقة، وكانت له الملاحظات التالية:

# ملاحظات مركز نون: كتاب إرهاصات الإعجاز العددي - بسام جرار:

بعد استعراض أهم ما ورد في بحث "عبد الله جلغوم" نقوم الآن باستعراض بعض ملاحظاتنا والتي يصح أن تكون ملاحظات تكميلية، وامتداداً لهذا المسار الرياضي المحكم:-

سورة (٥٧) هي سورة "الحديد" وينتهي عندها النصف الأول من سور القرآن الكريم، وعدد آياتها هو (٢٩) آية، وإذا ضربنا رقم ترتيب السورة في عدد آياتها يكون الناتج: (٧٥×٢٩)=(١٦٥٣)، وهذا هو مجموع أرقام السور من (١-٥٧)، أي (٧٥+١)٧٥÷٢= (١٦٥٣).



#### أسرار الترتيب القرآني للسور والأياث بن الفاعية الرقميلا، عبدالله ابراهيم ولفوم

للحديد عدد كبير من النظائر، كلها مُشع عدا ثلاثة نظائر مستقرة أوزالها الذرية هي: (٥٦، ٥٧، ٥٨). ويقع النظير (٥٧) في الوسط كما هو ملاحظ.

- في كتاب "معجزة القرآن العددية" للكاتب السوري صدقي البيك توصل بالاستقراء إلى أن مجموع تكرار ذكر الأعداد الصحيحة في القرآن الكريم (٢٨٥) عدداً، فالواحد مثلاً تكرر (١٤٥) مرة، والعدد (اثنان) تكرر في القرآن الكريم كله (١٥) مرة، والعدد (٣) تكرر (١٧) مرة .....وهكذا، فيكون المجموع (٢٨٥) عدداً صحيحا، ويشمل هذا الإحصاء العدديين (٣٠٩) و (٩٥٠) اللذين عبر عنهما القرآن الكريم بشكل غير مباشر.

ولو سألنا: ما هو العدد الذي لو جمعنا الأعداد من واحد حتى نصله،  $2 \times 10^{-1} \times 10^{-1$ 

إذا ضربنا هذا العدد بعدد الأعداد يكون الناتج:

(٢٣× ٢٨٠) = (٢٥٥٥)، وهو مجموع أرقام سور القرآن الكريم، وهذا يثبت أن هناك علاقة بين ترتيب المصحف والأعداد في القرآن الكريم فتأمل!!

هـــ - السورة الوحيـــدة التي تنتهي بكلمة (عدد) هي سورة الجن: ﴿ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ



#### أسرار الترتيب القرآني للسور والآيات من النامية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولمُوم

عَدَدًا ﴿ عدد كلمات سورة الجن ٢٨٥، أي أن كلمة عدداً هي الكلمة ٥٢٥.

### أخيراً نخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية:

- ١- ترتيب سور القران الكريم هو توقيفي، إذ لا يعقل أن تأتي هذه البنية الرياضية مصادفة.
   الرياضية مصادفة. وإلى هذا ذهب جمهور أهل السنة والجماعة.
- ٢- عدد آيات كل سورة هو أيضاً توقيفي، وهذا لا يعني أن الأقوال الأخرى في العدد غير صحيحة، لإمكان احتمال الأوجه المختلفة كما في القراءات.
- ٣- ما نحن بصدده هو اكتشافات معاصرة، وبذلك يتجلى الإعجاز القرآني بثوب جديد. و لا ننسى أن عالم العدد هو عالم الحقائق، وأن لغته هي الأكثر وضوحا والأشد جزما.
- ٤- بذلك تنهار كل المحاولات الاستشراقية التي حاولت أن تنال من صدقية ترتيب المصحف الشريف.
- ٥- يمكن أن يكون مثل هذا البحث مفتاحا لدراسات تتعامل مع النص القرآني بعيداً عن الجانب التاريخي، الذي يستغله أهل الباطل للتشويه والتشويش. وبالطبع فإننا لا نقصد أن نهمل الجانب التاريخي، وإنما نضيف إليه إثباتاً منفصلاً.
- 7- يلحظ القارئ أن القضية استقرائية وليست قضية اجتهادية، ومن هنا لا مجال لرفضها أو إنكارها إلا باستقراء أدق يُثبت عدم واقعية النتائج.



### أسرار الترتيب القرأني للسور والزيات عن النامية الرقعية، عبدالله ابراهيم ولفهم

### جداول البحث:

جدول رقم ۱ سور القرآن زوجية الآيات زوجية الترتيب: ۳۰ سورة

النصف الأول من القرآن : ١٣ سورة النصف الثاني: ١٧ سورة

|       | , <u> </u> |                  |                  |  |        | <u> </u> |         |       |  |
|-------|------------|------------------|------------------|--|--------|----------|---------|-------|--|
| آياها | ترتيبها    | السورة           | الرقم            |  | آياتما | ترتيبها  | السورة  | الرقم |  |
| 77    | ٥٨         | الجحادلة         | ١٤               |  | ۲۸۲    | ۲        | البقرة  | ١     |  |
| ١٨    | ٦٤         | التغابن          | 10               |  | ١٧٦    | ٤        | النساء  | ۲     |  |
| ١٢    | ٦٦         | التحريم          | ١٦               |  | 0 4    | ١٤       | إبراهيم | ٣     |  |
| ٥٢    | ٦٨         | القلم            | ١٧               |  | ۱۲۸    | ١٦       | النحل   | ٤     |  |
| ٤٤    | ٧٠         | المعارج          | ١٨               |  | 11.    | ١٨       | الكهف   | ٥     |  |
| ۲۸    | ٧٢         | الجن             | 19               |  | ٧٨     | 77       | الحج    | ٦     |  |
| ٥٦    | ٧٤         | المدثر           | ۲.               |  | ٦٤     | 7 £      | النور   | ٧     |  |
| ٤٠    | ٧٨         | النبأ            | 71               |  | ٨٨     | ۲۸       | القصص   | ٨     |  |
| ٤٢    | ٨٠         | عبس              | 7 7              |  | ٦.     | ٣.       | الروم   | ٩     |  |
| 77    | ٨٨         | الغاشية          | 74               |  | ٣.     | ٣٢       | السجدة  | ١.    |  |
| ۲.    | ٩.         | البلد            | 7 £              |  | . 0 {  | ٣٤       | سبأ     | 11    |  |
| ٨     | 9 £        | الشرح            | . 70             |  | ٨٨     | ٣٨       | ص       | ١٢    |  |
| ٨     | ٩٨         | البينة           | 77               |  | 97     | ٥٦       | الواقعة | 14    |  |
| ٨     | 1.7        | التكاثر          | 77               |  |        |          |         |       |  |
| ٤     | ١٠٦        | قريش             | ۲۸               |  |        |          |         |       |  |
| ٤     | ١١٢        | الإخلاص          | 79               |  |        |          |         |       |  |
| ٦     | 118        | الناس            | ٣.               |  |        |          |         |       |  |
| ۱۷۰۸  | 1404       |                  | المجموع: ٣٠ سورة |  |        |          |         |       |  |
| 1177  | 1,10,      | المجموع: ۳۰ سوره |                  |  |        |          |         |       |  |



### ( أسرار الترتيب القرآفي للسور والآيات من الفاعية الرقمية، عبدالله أبراهيم ملفوم

### جدول رقم ٢ سور القرآن زوجية الآيات فردية الترتيب: ٣٠ سورة

النصف الأول من القرآن : ١٤ سورة النصف الثاني: ١٦ سورة

| آياها | ترتيبها   | السورة           | الرقم |  | آياها | ترتيبها                                 | السورة   | الرقم |
|-------|-----------|------------------|-------|--|-------|-----------------------------------------|----------|-------|
| 7 £   | ٥٩        | الحشر            | 10    |  | ۲.,   | ٣                                       | آل عمران | 1     |
| ١٤    | ٦١        | الصف             | 17    |  | ١٢.   | ٥                                       | المائدة  | ۲     |
| 17    | 70        | الطلاق           | ١٧    |  | ۲٠٦   | ٧                                       | الأعراف  | ٣     |
| ٣.    | 77        | الملك            | ١٨    |  | ٩٨    | ۱۹                                      | مريم     | ٤     |
| ٥٢    | ٦٩        | الحاقة           | ١٩    |  | 117   | 71                                      | الأنبياء | ٥     |
| ۸۲    | ٧١        | نوح              | ۲.    |  | ١١٨   | 74                                      | المؤمنون | ٦     |
| ۲.    | ٧٣        | المزمل           | 71    |  | ٣٤    | ٣١                                      | لقمان    | ٧     |
| ٤.    | ٧٥        | القيامة          | 77    |  | 174   | ٣٧                                      | الصافات  | ٨     |
| ٥,    | <b>YY</b> | المرسلات         | 74    |  | 0 {   | ٤١                                      | فصلت     | ٩     |
| ٤٦    | ٧٩        | النازعات         | ۲ ٤   |  | ٣٨    | ٤٧                                      | محمد     | ١.    |
| ٣٦    | ۸۳        | المطففين         | 70    |  | ١٨    | ٤٩                                      | الحجرات  | 11    |
| 77    | ٨٥        | البروج           | ۲٦    |  | ٦.    | ٥١                                      | الذاريات | 17    |
| ٣.    | ٨٩        | الفحر            | 7 7   |  | 77    | ٥٣                                      | النجم    | ١٣    |
| ٨     | 90        | التين            | ۲۸    |  |       |                                         |          |       |
| ٨     | 99        | الزلزلة          | ۲۹    |  |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -        | -     |
| ٦     | ١٠٩       | الكافرون         | ٣٠    |  |       |                                         |          |       |
| ١٨٠٦  | 1797      | المجموع: ٣٠ سورة |       |  |       |                                         |          |       |

### أسرار الترديب القرأني للسور والأياد بن الفادية الرقمية، عبدالله ابراديم ولقهم

### جدول رقم ٣ سور القرآن فردية الآيات فردية الترتيب: ٢٧ سورة

النصف الأول من القرآن : ١٥ سورة النصف الثاني: ١٢ سورة

| آياهًا | ترتيبها | السورة           | الرقم |  | آياتما | ترتيبها | السورة   | الرقم |
|--------|---------|------------------|-------|--|--------|---------|----------|-------|
| 11     | ٦٣      | المنافقون        | ١٦    |  | ٧      | ١       | الفاتحة  | ١     |
| 79     | ۸١      | التكوير          | ١٧    |  | 179    | ٩       | التوبة   | ۲     |
| 19     | ۸٧      | الأعلى           | ١٨    |  | ١٢٣    | 11      | هود      | ٣     |
| 10     | ٩١      | الشمس            | ١٩    |  | ٤٣     | 18      | الرعد    | ٤     |
| 11     | 98      | الضحي            | ۲.    |  | 99     | ١٥      | الحجر    | 0     |
| ٥      | 9 🗸     | القدر            | ۲١    |  | 111    | ١٧      | الإسراء  | ٦     |
| 11     | ١٠١     | القارعة          | 77    |  | ٧٧     | 70      | الفرقان  | ٧     |
| ٣      | ١٠٣     | العصر            | 74    |  | 94     | ۲٧      | النمل    | ٨     |
| ٥      | ١.٥     | الفيل            | 7     |  | 79     | 79      | العنكبوت | ٩     |
| ٧      | ١٠٧     | الماعون          | 70    |  | ٧٣     | 44      | الأحزاب  | ١.    |
| ٥      | 111     | المسد            | 77    |  | ٤٥     | ٣٥      | فاطر     | 11    |
| ٥      | 115     | الفلق            | 7 7   |  | ٧٥     | ٣٩      | الزمر    | ١٢    |
|        |         |                  |       |  | ٨٩     | ٤٣      | الزخرف   | ١٣    |
|        |         |                  |       |  | ٣٧     | ٤٥      | الجاثية  | ١٤    |
|        |         |                  |       |  | 79     | ٥٧      | الحديد   | 10    |
| 1770   | 1001    | المجموع: ۲۷ سورة |       |  |        |         |          |       |



### أأخرار العرديد القرائق للحير والرائد بو القامة الوقعية، مسألة أقرأ المراجعة

جدول رقم ٤ سور القرآن فردية الآيات زوجية الترتيب: ٢٧ سورة

النصف الأول من القرآن : ١٥ سورة النصف الثاني: ١٢ سورة

| 1 2 9 7 | 1001    |          |       | ورة | ع: ۲۷ س | المجموع |         |       |
|---------|---------|----------|-------|-----|---------|---------|---------|-------|
|         |         |          |       |     | 00      | 0 {     | القمر   | ١٥    |
|         |         |          |       |     | ٤٩      | ٥٢      | الطور   | ١٤    |
|         |         |          |       |     | ٤٥      | ٥.      | ق       | 18    |
| ٣       | ١١.     | النصر    | **    |     | 79      | ٤٨      | الفتح   | ١٢    |
| ٣       | ١٠٨     | الكوثر   | ۲٦    |     | 70      | ٤٦      | الأحقاف | 11    |
| ٩       | ١٠٤     | الهمزة   | 70    |     | ٥٩      | ٤٤      | الدخان  | ١.    |
| 11      | ١       | العاديات | ۲٤    |     | ٥٣      | ٤٢      | الشورى  | ٩     |
| ١٩      | 97      | العلق    | 77    |     | ٨٥      | ٤٠      | غافر    | ٨     |
| 71      | 9 7     | الليل    | 77    |     | ۸۳      | ٣٦      | یس      | ٧     |
| ١٧      | ٨٦      | الطارق   | ۲۱    |     | 777     | 77      | الشعراء | ٦     |
| 70      | ٨٤      | الانشقاق | ۲.    |     | 100     | ۲.      | طه      | ٥     |
| ١٩      | ٨٢      | الانفطار | ١٩    |     | 111     | 17      | يوسف    | ٤     |
| ٣١      | ٧٦      | الإنسان  | ١٨    |     | 1.9     | ١.      | يونس    | ٣     |
| 11      | ٦٢      | الجمعة   | ۱٧    |     | ٧٥      | ٨       | الأنفال | ۲     |
| 18      | ٦.      | المتحنة  | ١٦    |     | ١٦٥     | ٦       | الأنعام | 1     |
| آياهَا  | ترتيبها | السورة   | الرقم |     | آياهًا  | ترتيبها | السورة  | الرقم |



### ﴿ أَسَرَارُ التَرَحْيِبُ القُرْآنِيَ للسورِ وَالْهَاتِ مِنَ العَامِيةِ الرَّمْويَةِ، عَبِمَالُلَهُ أَبِرَأَهُم وَلَحُوم

جدول رقم ٥ السور المتجانسة حسب تسلسل ترتيبها في المصحف

| آياتما | ترتيبها | السورة    | الرقم | آياها | ترتيبها | السورة   | الرقم |
|--------|---------|-----------|-------|-------|---------|----------|-------|
| 77     | ٥٨      | الجحادلة  | 79    | ٧     | ١       | الفاتحة  | ١     |
| 11     | ٦٣      | المنافقون | ٣.    | ۲۸٦   | ۲       | البقرة   | ۲     |
| ١٨     | ٦٤      | التغابن   | ٣١    | ١٧٦   | ٤       | النساء   | ٣     |
| ١٢     | ٦٦      | التحريم   | ٣٢    | 179   | ٩       | التوبة   | ٤     |
| ٥٢     | 7       | القلم     | 44    | 178   | 11      | هود      | ٥     |
| ٤٤     | ٧.      | المعارج   | ٣٤    | ٤٣    | ١٣      | الرعد    | ٦     |
| ۸۲     | ٧٢      | الجن      | ٣٥    | ٥٢    | ١٤      | إبراهيم  | ٧     |
| ٦٥     | ٧٤      | المدثر    | 7     | 99    | 10      | الحجر    | ٨     |
| ٤٠     | ٧٨      | النبأ     | ٣٧    | ١٢٨   | ١٦      | النحل    | ٩     |
| ٤٢     | ٨٠      | عبس       | ٣٨    | 111   | ۱۷      | الإسراء  | ١.    |
| 79     | ۸١      | التكوير   | 49    | 11.   | ١٨      | الكهف    | 11    |
| ١٩     | ۸٧      | الأعلى    | ٤،    | ٧٨    | 77      | الحج     | ١٢    |
| 77     | ٨٨      | الغاشية   | ٤١    | ٦ ٤   | ۲ ٤     | النور    | 14    |
| ۲.     | ٩.      | البلد     | ٤٢    | ٧٧    | 70      | الفرقان  | ١٤    |
| 10     | 91      | الشمس     | ٤٣    | 94    | 77      | النمل    | ١٥    |
| 11     | 98      | الضحي     | ٤٤    | ٨٨    | ۲۸      | القصص    | ١٦    |
| ٨      | 9       | الشرح     | ٤٥    | ٦     | 79      | العنكبوت | ١٧    |
| ٥      | 9 ٧     | القدر     | ٤٦    | ٦.    | ٣٠      | الروم    | ١٨    |
| ٨      | 91      | البينة    | ٤٧    | ٣.    | 47      | السجدة   | ١٩    |
| 11     | 1.1     | القارعة   | ٤٨    | ٧٣    | ٣٣      | الأحزاب  | ۲.    |



### ﴿ أَسُوارَ التَرْدَيْنِ القَرَانِيِ السَورِ وِالْآيَاتِ مِن الفاعيةِ الرِّقِيدَ، عَبِدَالله أَبْرَأَهِم وَأَهُومُ

| ٨    | 1.7  | التكاثر  | ٤٩      | ٥٤ | ٣٤                                    | سبأ     | ۲۱   |
|------|------|----------|---------|----|---------------------------------------|---------|------|
| ٣    | ١٠٣  | العصر    | ٥,      | ٤٥ | ٣٥                                    | فاطر    | 77   |
| 0    | 1.0  | الفيل    | 01      | ٨٨ | ٣٨                                    | ص       | 74   |
| ٤    | ١٠٦  | قريش     | ٥٢      | ٧٥ | ٣٩                                    | الزمر   | 7    |
| v    | ١٠٧  | الماعون  | ٥٣      | ٨٩ | ٤٣                                    | الزخرف  | 70   |
| 0    | 111  | المسد    | 0 {     | ٣٧ | ٤٥                                    | الجاثية | ۲٦ . |
| ٤    | ١١٢  | الإخلاص  | 00      | 97 | ٥٦                                    | الواقعة | ۲٧   |
| ٥    | 114  | الفلق    | ٥٦      | 79 | ٥٧                                    | الحديد  | ۲۸   |
| ٦    | ۱۱٤  | الناس    | ٥٧      |    |                                       |         |      |
| 7977 | 77.7 |          | الجحموع |    |                                       |         |      |
| 774  | = 7  | ت القرآن | عدد آیا |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |      |





جدول رقم ٦ السور القرآنية المتجانسة: ٥٧ سورة

| <u></u>                  |      | الجحامي_ | فردية              | ة الآيات ا      | فرديا | وجية               | ة الآيات ز      | زوجيا |                 |
|--------------------------|------|----------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|
|                          |      |          |                    | الترتيب         |       |                    | الترتيب         |       | سور             |
| 7+4                      | 0+7  | ٤+١      | م.أرقام<br>ترتيبها | مجموع<br>آياتھا | عددها | م.أرقام<br>ترتيبها | مجموع<br>آياتھا | عددها | القرآن          |
| -                        |      |          | ٦                  | ٥               | ٤     | ٣                  | ۲               | ١     |                 |
| ٧١٧                      | 78.9 | ۲۸       | <b>44</b>          | 1.99            | 10    | 711                | 171.            | ١٣    | النصف<br>الأول  |
| 70.7                     | 071  | 79       | 1107               | 177             | ١٢    | 1 2 7 2            | ۳۹۸             | ۱۷    | النصف<br>الثاني |
| + ۳۳۰۳<br>۲۲<br>ت القرآن | ٣٦   | ٥٧       | 1001               | 1770            | **    | 1707               | ١٧٠٨            | ٣.    | المجموع         |

### أسرار الترتيب القرآني للسور والأرات بن الفاهية الرقمية. عبدالله أمرانهم وأغيم

جدول رقم ٧ السور غير المتحانسة حسب تسلسل ترتيبها في المصحف: حدول رقم ٧

| آياها | ترتيبها | السورة   | الرقم | آياها | ترتيبها | السورة   | الرقم |
|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|-------|
| 7 5   | 9       | الحشر    | ۲.    | ۲.,   | ٣       | آل عمران | ١     |
| ١٣    | ,       | المتحنة  | ٣١    | 17.   | ٥       | المائدة  | ۲     |
| ١٤    | ٦١      | الصف     | ٣٢    | ١٦٥   | ٦       | الأنعام  | ٣     |
| 11    | ٦٢      | الجمعة   | ٣٣    | ۲.٦   | ٧       | الأعراف  | ٤     |
| ١٢    | 70      | الطلاق   | ٣٤    | ٧٥    | ٨       | الأنفال  | ٥     |
| ۳٠    | ٦٧      | الملك    | ٣٥    | 1.9   | ١.      | يو نس    | ٦     |
| ٥٢    | ٦٩      | الحاقة   | ۲٦    | 111   | ١٢      | يوسف     | ٧     |
| 7.1   | ٧١      | نوح      | ٣٧    | ٩٨    | ١٩      | مريم     | ٨     |
| ۲٠    | ٧٣      | المزمل   | ٣٨    | 140   | ۲.      | طه       | ٩     |
| ٤٠    | ٧٥      | القيامة  | 49    | ١١٢   | ۲۱      | الأنبياء | ١.    |
| ٣١    | ٧٦      | الإنسان  | ٤٠    | ۱۱۸   | 74      | المؤمنون | 11    |
| ٥,    | ٧٧      | المرسلات | ٤١    | 777   | 77      | الشعراء  | ١٢    |
| ٤٦    | ٧٩      | النازعات | ٤٢    | ٣٤    | ٣١      | لقمان    | ١٣    |
| ١٩    | ٨٢      | الانفطار | ٤٣    | ٨٣    | ٣٦      | یس       | ١٤    |
| ٣٦    | ۸۳      | المطففين | ٤٤    | ١٨٢   | ٣٧      | الصافات  | 10    |
| 70    | ٨٤      | الانشقاق | ٤٥    | ٨٥    | ٤٠      | غافر     | ١٦    |
| 77    | ٨٥      | البروج   | ٤٦    | ٥ ٤   | ٤١      | فصلت     | ۱۷    |
| ١٧    | ٨٦      | الطارق   | ٤٧    | ٥٣    | ٤٢      | الشوري   | ١٨    |
| ٣.    | ٨٩      | الفجر    | ٤٨    | 09    | ٤٤      | الدخان   | ۱۹    |



### أسوار الترتيب القرآني للسور والآيات من الناعية الرقمية، عبدالله ابراهيم بلغوم

| 700  | المجموع = مجموع أرقام ترتيب سور القرآن ١ - ١١٤ |          |     |   |    |    |          | الجحموع |
|------|------------------------------------------------|----------|-----|---|----|----|----------|---------|
| 77.7 | 7707                                           |          |     |   | ٧٨ | 00 | الرحمن   | 79      |
| ٣    | 11.                                            | النصر    | ٥٧  |   | 00 | ٥٤ | القمر    | ۲۸      |
| ٦    | ١٠٩                                            | الكافرون | ٥٦  |   | 77 | ٥٢ | النجم    | 77      |
| ٣    | ١٠٨                                            | الكوثر   | ٥٥  |   | ٤٩ | 70 | الطور    | 77      |
| ٩    | ١٠٤                                            | الهمزة   | ٥ ٤ |   | ř  | ٥١ | الذاريات | 70      |
| 11   | ١                                              | العاديات | ٥٣  |   | ٤٥ | ٥. | ق        | 7 8     |
| ٨    | 99                                             | الزلزلة  | 07  | : | ١٨ | ٤٩ | الحجرات  | 77      |
| 19   | 97                                             | العلق    | ٥١  |   | 79 | ٤٨ | الفتح    | 77      |
| ۸    | 90                                             | التين    | ٥.  |   | ٣٨ | ٤٧ | محمد     | 71      |
| 71   | 97                                             | الليل    | ٤٩  |   | 70 | ٤٦ | الأحقاف  | ۲.      |



### أحرار الترتيب القرآني للسور والهاد من الفاحية الرقمية، مُعِمَّاتُهُ أَمِرَاهِم والحُومِ

جدول رقم ۸

السور القرآنية غير المتجانسة: ٥٧ سورة

|        |          | المجامي | وجية    | الآيات ز | فردية | فردية   | بة الآيات | <br>زوجی |        |
|--------|----------|---------|---------|----------|-------|---------|-----------|----------|--------|
|        |          |         |         | الترتيب  |       |         | الترتيب   |          | سور    |
|        |          |         | م.أرقام | بمحموع   | عددها | م.أرقام | بمحموع    | عددها    | القرآن |
| 7+4    | 0+7      | ٤+١     | ترتيبها | آياهًا   |       | ترتيبها | آياهّا    |          |        |
|        |          |         | ٦       | ٥        | ٤     | ٣       | 7         | ١        |        |
|        |          |         |         |          |       |         |           |          |        |
| 987    | 7790     | 79      | 292     | 1710     | 10    | 2 2 7   | ١٣٨٠      | ١٤       | النصف  |
|        |          |         |         |          |       |         |           |          | الأول  |
| 7777   | ٦٠٨      | ۲۸      | ١٠٦٠    | ١٨٢      | ١٢    | 1707    | ٤٢٦       | ١٦       | النصف  |
|        |          |         |         |          |       |         |           |          | الثاني |
| 7707 - | + ٣٣.٣   | ٥٧      | 1008    | 1297     | 77    | ١٦٩٨    | ١٨٠٦      | ٣.       | الجموع |
| ٥٦     | ٥٥       |         |         |          |       |         |           |          |        |
| أرقام  | مجموع    |         |         |          |       |         |           |          |        |
| سور    | ترتيب    |         |         |          |       |         |           |          |        |
| 118-   | القرآن ١ |         |         |          |       |         |           |          |        |



### الحالات الأربع لسور القرآن: جدول رقم ٩ توزيعها بين نصفي القرآن

### تعريف بالرموز:

| لآيات  | ر فردية ا          | السو                      | السور زوجية الآيات   |                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجموع | ف.ز                | ف.ف                       | الجحموع              | ز.ف                                                               | ز.ز                                                                                                                          | سور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ب      |                    |                           | f                    |                                                                   |                                                                                                                              | القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                    |                           |                      |                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                    |                           |                      |                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠     | ١٥                 | 10                        | 7.7                  | ١٤                                                                | ١٣                                                                                                                           | النصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                    |                           |                      |                                                                   |                                                                                                                              | الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 £    | 17                 | ١٢                        | 44                   | ١٦                                                                | ۱۷                                                                                                                           | النصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                    |                           |                      |                                                                   |                                                                                                                              | الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0 £    | 77                 | 7 ٧                       | 7•                   | ٣.                                                                | ٣.                                                                                                                           | الجموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | المجموع<br>ب<br>۳۰ | ف.ز المجموع<br>ب<br>۳۰ ۱٥ | ۳. ۱٥ ١٥<br>۲٤ ١٢ ١٢ | المجموع ف.ف ف.ز المجموع أ<br>أ<br>ب<br>۳۰ ۱۰ ۱۰ ۲۷<br>۲٤ ۱۲ ۱۲ ۳۳ | ر.ف المجموع ف.ف ف.ز المجموع أ<br>أ<br>أ<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا | ر. ز.ف المجموع ف.ف ف.ز المجموع ف.ف ف.ز المجموع ف.ف ف.ف ف.ز المجموع ف.ف ف.ز المجموع ف.ف ف.ز المجموع ف.ز المجموع ف.ذ ف.ز المجموع في ا |

ز. ز: زوجية الآيات زوجية الترتيب.

ز. ف: زوجية الآيات فردية الترتيب.

ف.ف: فردية الآيات فردية الترتيب

ف. ز: فردية الآيات زوجية الترتيب.



### أرقام ترتيب سور القرآن: جدول رقم ١٠

| مجموع | ت          | ر فردية الآيا         | السو                                     |              | السور زوجية الآيات |                                          |               |  |  |
|-------|------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|--|--|
| ۱+ ب  | بحموع<br>ب | زوجيـــــة<br>الترتيب | فرديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بمموع<br>أ   | فرديــــة الترتيب  | زوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سور<br>القرآن |  |  |
| 1708  | ۸۹۳        | 191                   | 799                                      | ٧٦٠          | 111                | 711                                      | النصف         |  |  |
|       |            |                       |                                          |              |                    |                                          | الأول         |  |  |
| ٤٩٠٢  | 7717       | 4.7.                  | 1107                                     | 779.         | 1707               | 1272                                     | النصف         |  |  |
|       |            |                       |                                          |              |                    |                                          | الثاني        |  |  |
| 7000  | ٣١٠٥       | 1008                  | 1001                                     | <b>~</b> £0. | ነግ۹ል               | 1404                                     | الجموع        |  |  |

### مثال لقراءة الجدول:

٣١٨: مجموع الأرقام الدالة على ترتيب السور زوجية الآيات زوجية الترتيب.

الأرقام الدالة على ترتيب السور زوجية الآيات فردية الترتيب.

. ٧٦٠: مجموع الأرقام الدالة على ترتيب السور زوجية الآيات في النصف الأول من القرآن.

(تنبه إلى الفرق بين السور فردية الآيات والسور فردية الترتيب.. مثال: عدد السور فردية الترتيب في النصف الأول من القرآن ٢٩ سورة

### أسرار الترديب القرآني للسرر والزبادين الناعية الرقمية، عبدالله ابراهيم ولفيم

ومجموع أرقام ترتيبها ٤٤٢ + ٣٩٩ = ٨٤١. بينما عدد السور فردية الآيات ٣٠ سورة ومجموع أرقام ترتيبها ٣٠ . ١٩٩٠ + ٤٩٤). عدد السور فردية الآيات في النصف الثاني: ٢٤ سورة، بينما عدد السور فردية الترتيب ٢٨ سورة.

# توزيع السور زوجية الآيات في نصفي القرآن جدول رقم: ١١

| النصف الثاني من القرآن |           |       | النصف الأول من القرآن |          |       |               |
|------------------------|-----------|-------|-----------------------|----------|-------|---------------|
| م. أرقامها             | م. آياتما | عددها | م. أرقامها            | م. آياها | عددها | السور         |
| 1 2 7 2                | ۳۹۸       | ١٧    | ۳۱۸                   | 171.     | ١٣    | زوجية الآيات  |
|                        |           |       |                       |          |       | زوجية الترتيب |
| 1707                   | ٤٢٦       | ١٦    | ٤٤٢                   | ۱۳۸۰     | ١٤    | زوجية الآيات  |
|                        |           |       |                       |          |       | فردية الترتيب |
| 779.                   | 377       | ٣٣    | ٧٦٠                   | 779.     | 77    | الجموع        |



## الإعجاز العددي في ثوابت المعادن

بقلم الدكتور المهندس خالد فائق العبيدي



ا المرفع بهميّال المكسيت عيد المعيّال .



### السيرة الذاتية

- الدكتور المهندس خالد فائق صديق العبيدي.
  - مواليد بغداد ١٩٦٤م.
- حاصل على شهادة البكولوريوس في الهندسة المدنية من كلية الهندسة جامعة بغداد عام ١٩٨٥م.
- حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الإنشائية / منشآت حديدية من قسم هندسة البناء والإنشاءات الجامعة التكنلوجية ببغداد عام ١٩٩٠م.
- حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية / منشآت معلقة من قسم هندسة البناء والإنشاءات الجامعة التكنلوجية ببغداد عام ١٩٩٧م.
- عضو الهيئة التدريسية في قسم هندسة البناء والإنشاءات الجامعة التكنلوجية ببغداد، ومحاضر سابق في قسم الهندسة المدنية وقسم هندسة البيئة في كلية الهندسة الجامعة المستنصرية ببغداد.
- عضو الهيئة الاستشارية لمركز الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الجامعة الإسلامية ببغداد.
  - عضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين العراقيين الدورة ٥٠٠ .



#### الإسوارُ المُعْمَى في شوابت اليماءن، المكتور اليمنعس غاله فاللَّ المهيمي

- عضو جمعية المهندسين العراقيين بدرجة استشاري.
  - عضو جمعية المهندسين الإماراتيين
- له عدة بحوث في مجال الاختصاص منشورة في مجلات مرموقة داخل العراق وخارجه.
- مشترك في عدة مؤتمرات في مجال الاختصاص داخل العراق وخارجه.
- له عدة كتب في مجال الإعجاز القرآني بعضها منشورة داخل العراق وخارجه وأخرى قيد النشر.
- له عدة محاضرات وبحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني
   منشورة في مجلات وصحف مرموقة داخل العراق و حارجه.
- مشترك في عدة مؤتمرات وندوات ومحاضرات في مجال الإعجاز القرآني داخل العراق.
- مشترك في عدة حلقات مرئية تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم عرضت في محطات تلفازية فضائية.
- حاصل على عدة كتب شكر من وزارات وهيئات ومؤسسات علمية عديدة في العراق.
- مصمم واستشاري لأكثر من ٢٠ عاماً في مشاريع مختلفة في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة.
  - متزوج وله ذرية



### مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا البحث يبين روعة التنسيق العددي القرآني للسور والآيات والكلمات ليس من وجهة النظر البلاغية والتشريعية بل من النواحي العددية العلمية التي تعطي ثوابت المعادن الأربعة المذكورة تصريحاً في الكتاب العزيز وهي الذهب، الفضة، الحديد، النحاس.

لو أردنا أن نقنع أي رجل علماني بحقيقة القرآن الساطعة الجلية بأنه من عند الله تعالى وهو رجل غربي لا يفقه لغة العرب بل ولا يؤمن إلا بلغة الأرقام والحقائق العلمية التجريبية لا يمكننا فعل ذلك بدعوته بتدبر بلاغة القرآن أو روعة تشريعه، ولكن يمكننا أن ندعوه كي يتأمل معنا روعة نظم القرآن العددية والهندسية. فالرقم والعدد نمطان من الكلام بليغان، لا يحتاجان لكثير من شرح، أو وافر من طرح، كي يقنعان من يريد أن يكون علمياً وموضوعياً فيلقى السمع وهو شهيد. لغة الأرقام دليل وحجة لا يمكن أمامها إلا الاقتناع. فكل علومنا وتقدمنا اليوم بنيت بعدما تمكنا من تحويل الظواهر إلى أرقام ومعادلات وثوابت حقلية ومعملية أصبحت حقائق دامغة لا يعتريها الشك ولا تأخذها الفلسفات، فهي غدت ماكينة وحاسبة، صاروحاً وغواصة، تلفازاً وقمراً صناعياً، كل ذلك بعد مسيرة مضنية للبشرية لآلاف السنين وهي تكابد مرارة الاعتماد على الفلسفات دون العلم التجريبي.

بعثنا هذا يبين لكل ذي لب أن القرآن الكريم أعطى كل الثوابت الكيميائية، الفيزيائية، النووية، الذرية، الحرارية، الكهربية، الضوئية، الميكانيكية، الصوتية لأهم العناصر في الجدول الدوري على الإطلاق وهي الحديد، النحاس، الذهب، والفضة. وذلك بتبني تقنية الثوابت القرآنية الشاملة في السورة والآية والكلمة بتسلسلاها، نسبها، وتكراراها.

### أنواع أنظمة الإحكام العددي في القرآن الكريم

الإشارات القرآنية للعدد والرقم والرياضيات تقسم إلى الأقسام الآتية:

- ١- الإشارة المباشرة إلى الرقم الصحيح.
  - ٧- إشارة مباشرة إلى الرقم الكسري.
- ۳- إشارة غير مباشرة إلى الرقم والعدد: ومنها كثير، قليل، بضع،
   بعض، وغيرها وهي كلمات معروفة لدى العرب تعني أرقاماً محددة
   ومنها ما فسرها الحديث الشريف وأهل التفسير.
  - ٤- إشارة إلى الإحصاء عموماً: مثل ما جاء في آيات عدة.
- إشارة إلى العمليات الرياضية الرئيسية: كالجمع مثل قوله تعالى:
   ﴿ وَٱزْدَادُواْ تِسَعًا ﴿ وَالكَهف: من الآية ٢٥)، والطرح مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلّا فِي كِتَنبٍ ۚ ﴾ (فاطر: من الآية ١١)، والضرب مثل قوله تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ وَالضرب مثل قوله تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثلِ حَبّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبّةٍ أَ وَٱللّهُ يُضِعِفُ لِمَن يَشَآءُ أُ وَٱللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ البقرة: ٢٦١)، والقسمة يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ أَ وَٱللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ (البقرة: ٢٦١)، والقسمة



- مشل قوله تعالى: ﴿ وَنَتِغَهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسَمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُّ ﴾ (القمر: ٢٨). وآيات أخرى عديدة تضرب في مثل هذا المقام.
- ٦- إشارة إلى المقاييس والوحدات: كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾ (الحاقة: من الآية ٣٢)، و ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ النَّهُ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ (التوبة: من الآية ٣٦)<sup>(۱)</sup>.
- ٧- التقابلات العجيبة للمترادفات اللغوية التي تعطي معاني متعاكسة لغوياً كالجنة والنار، الملائكة والشياطين، البر والبحر، وغير ذلك.
- ۸- المنظومات والتناظرات العددية مثل المنظومات العددية ٥، ٦، ٧،
   ۸، ۹، ۹، ۱۳، ۹۱، ۲۰، ۷۰، ۲۲، ۷۰، وغيرها.
- ٩- ما ذكره عدد من العلماء من نظام تكرارات الكلمات في القرآن
   الكريم وما تصاحب هذه الظاهرة من معاني.
- ١٠ المتعاكسات: وهي تلك التناظرات الخاصة بأعداد تسلسل آيات وسور تتعاكس في الرقم ولكن تترابط في المعنى، كما هو الحال مثلاً في الآية ٩ من السورة ٣٦ (يس) التي تتشابك وتتآصر في الموضوع مع ما يقابلها من معكوس عددي في الآية ٣٦ من السورة ٩ (التوبة).

<sup>(</sup>١) بينا بعضاً من ذلك في كتبن عديدة منها (المنظار الهندسي للقرآن الكريم)، (رياضيات التوحيد)، (سلسلة مدرسة الإسلام الهندسية).

۱۱- النوع الآخر من المنظومات العددية في القرآن الكريم هو ما بينا بعض أسراره في كتابينا (المنظار الهندسي للقرآن الكريم) و (تفصيل النحاس والحديد في الكتاب الجيد) ويتبناه هذا البحث كذلك، والذي يعنى عدد السور والآيات والكلمات والحروف، تكرارالها، تسلسلاها، نسبها، المبنية على نظام رياضي معجز وعجيب لا يستطيع بنو البشر الوصول إلى أسرار إعجازه العظيم، ودلائل وجوده وتنظيمه، والأسباب التي جعلته بهذا الشكل المتسلسل الرائع والذي ينم عن قصد لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد يستطيع بنو البشر تلمس بعض جوانب إعجازه بالبحث والتقصي المستمرين إلى يوم القيامة، وقد لا يستطيعون.

17 - هناك أسرار كثيرة أخرى قد تفصح عنها قابل الأيام في هذا الكتر العظيم الذي لا تنقضي عجائبه، وقد كان فتح آخر جديد بيناه في العمل المشترك الذي أجريته مع الأخت المهندسة نادية عبد اللطيف سعيد - رحمها الله تعالى - في كتابنا (رياضيات التوحيد)، والذي فتحنا به بفضل الله تعالى باب سر جديد من هذه الأسرار العجيبة ليتشكل لدينا علم جديد فيه قوانين حسابية وإحصائية غاية في الدقة والترتيب.

لعل أهم الأسس التحليلية التي تعتمد عليها أية دراسة للإعجاز العددي في القرآن الكريم هي عدد السور، عدد الآيات، التكرار أي عدد



### الإسوار المندي في شرابت المعادن، الدكتور المعدمس غالد فاناق المجيدي

تكرارات الكلمة في السورة الواحدة وفي القرآن بأجمعه، تسلسل السورة، تسلسل الآية، عدد الكلمات، تسلسل الكلمة، نسبة الكلمة إلى عدد كلمات السورة، تسلسل آية الكلمة ونسبتها إلى عدد آيات السورة، نسبة السورة إلى سور القرآن الكريم، عدد الحروف، الوزن الرقمي للكلمة أو حساب جملها.

ومن هذه الأسس تنطلق دراسات لا حصر لها كدراسات إحصائية وعددية وتقابلات للكلمات وتناظرات الآيات والسور وغير ذلك من الأساليب التي توضح العظمة والدقة والنظام الذي يزخر بها كتاب الله تعالى ليبين للعالم على مر العصور خصوصاً في عصرنا الرقمي هذا أنه من لدن حكم حسيب ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل العليم الخبير(٢).

### الثوابت القرآنية الشاملة

فكرة الثوابت القرآنية الشاملة استخدام ما بيناه من الآليات العددية في إثبات وجود منظومة هندسية عددية في القرآن الكريم لمواد وظواهر متعددة ومنها موضوع البحث في ثوابت المعادن الأربعة المصرح كها.

سنقوم ضمن هذا البحث بوضع منهجية عمل تستند تسلسل الكلمات والآيات والسور بشكلها العددي، وكذلك نسب تلك



<sup>(</sup>٢) عن كتابينا (المنظار الهندسي للقرآن الكريم)، (رياضيات التوحيد).

### التسلسلات أي:

- النسبة (١)= تسلسل السورة/عدد سور القرآن الكريم.
  - ٢. النسبة (٢)= تسلسل الآية/عدد آيات السورة.
  - (3) النسبة (3) تسلسل الكلمة/عدد كلمات السورة.
    - ٤. حاصل جمع النسب الثلاث أو ضربها.
      - ٥. تسلسل السورة.
        - ٦. تسلسل الآية.
      - ٧. تسلسل الكلمة.

وهـو مـا أطلقنا عليـه تسمية الثوابت القرآنيـة الشاملـة (Global Holy Quran Constants).

معلوم أن تسلسل السور والآيات توقيفي عن النبي كما هو عند جماهير العلماء وقد اعتمدت في بحثي هذا على مصحف المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم.

سنجد في هذا البحث تطبيقاً لهذه التقنية على ثوابت المعادن التي ذكرها القرآن الكريم تصريحاً وهي (الذهب، الفضة، الحديد، النحاس).

وسنجد كيف تطابقت ثوابت ومعادلات وحقائق اكتشفت في عصرنا الراهن (بعد الثورة الصناعية الأولى والثانية والثورة الإلكترونية والفضائية والمعلوماتية) مع حقائق القرآن الكريم قبل كل ذلك، ليعرف العالم كيف أن هذا الدين بعث بالحق المبين وأنه وفق نظام وقوانين بلاغية



### الإمواز المعمع في قرارت البعامن، النكتور التمسمس عالد فائل المبيمي

وبيانية وتشريعية وعلمية وعددية وهندسية تماثل نظام الكون المنظور من حولنا وأنه الأحق بالاتباع ليؤمنوا به حق الإيمان فتحبت له قلوهم.

أما تسلسل السور وعدد الآيات والكلمات فيمكننا اعتماده بناء على أوثق المصادر الإحصائية ومنها المؤلفات القديمة والحديثة.

سيكون منهجنا البحثي في هذا البحث وفق المعطيات السابقة مستنداً على:

- ۱- التطابقات العددية في الكونين المنظور والمقروء (A) و(B).
- Y دراسة وتحليل التطابقات تلك من خلال قوانين الاحتمالية كي نثبت حقيقة التطابق وتساوي مجموعتي الكونين (A) و(B).

سيكون لدينا ثلاثة أصناف من العلاقات الإحصائية التي تبحث في إطار الثوابت القرآنية الشاملة:

- 1. العلاقة الأولى: درجة الوضوح في التصريح القرآني الخاص بالدلالة للكلمة المقصودة سواء أكانت مادة كالمعادن المذكورة في القرآن -كالحديد والنحاس والذهب والفضة-. مثل التصريح بالكلمة بعينها كأن تكون مادة مثل الحديد.
- Y. العلاقة الثانية: درجة وضوح الارتباط بين الثوابت القرآنية الشاملة (النسب والتسلسلات القرآنية المبينة آنفاً) المبحوثة للكلمة المقصودة وبين التصريح القرآني لتلك الكلمة. مثل ارتباط الثوابت القرآنية المبحوثة مع تلك المادة دون غيرها.
- ٣. العلاقة الثالثة: درجة وضوح الارتباط بين الثوابت القرآنية



الشاملة (النسب والتسلسلات القرآنية المبينة آنفاً) المبحوثة للكلمة المقصودة وبين التصريح القرآني لخاصية ما لتلك الكلمة. مثال ارتباط الثوابت القرآنية المبحوثة لمادة ما مع تلك الخاصية للمادة دون غيرها.

إن أي باحث يدرس موضوع هندسي في أي احتصاص كان، عليه أن يتبع الأسلوب البحثي الهندسي الصحيح والذي يشمل أموراً عديدة منها الرياضيات والإحصاء والاحتماليات والقوانين والثوابت الفيزيائية والكيميائية التي وصلت مرحلة نهائية في العلم غير قابلة للتبديل فهي ليست نظريات يمكن أن تدحض وتبدل. ومن هذه الدراسات أيضاً المقارنات والاستدلالات وغيرها من الأساليب البحثية المعروفة، وهذا ما سنتبعه في دراستنا هذه، فسنكون معنيين بالدراسة الإحصائية والاحتمالية والرياضية والاستدلالية للحقائق القرآنية، بالإضافة إلى اللغة والتفسير وعلوم القرآن والحديث التي لا غني لأي باحث في الإعجاز عنها.

ولمعرفة ما هي الاحتمالية التي نقصد، علينا أن ندخل في هذا العلم الواسع الذي هو جزء من علم أكبر وهو علم الإحصاء والذي يعتبر العمود الفقري لكل العلوم التطبيقية والهندسية في كل العصور حيث إننا لا نستطيع السيطرة التامة على الصدفة أو الاحتمالية لذلك فإننا نحاول أن نقدم أفضل ما نستطيع هذا الصدد ومنها ما يسمى بتقدير الاحتمالية تقديراً كمياً. ومعنى الاحتمالية ألها تدل على النسبة المئوية لاحتمال وقوع

### الإمواز العمدي في خوارت المعادن، الدكتور المعددس غالد فائل العبيدي

حادث ما بالنسبة إلى مجموع إمكانات وقوع النتائج الممكنة الوقوع، ومفهومها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهومين آخرين هما الاختبار أو التجربة وكذلك الحادث. ويدخل فيها تعريف مصطلحات أخرى مثل فضاء العينة والحقل المتكامل والحوادث المنفصلة والمتصلة، ولكل من هذه المصطلحات تعاريف ونظريات واشتقاقات وإثباتات طويلة، ومنها مثلاً نظرية بايس (Bays Theorem) وغيرها، لا يسع الجـال لسرد حيثياتها. كما ويمكن تعريف الاحتمالية على ألها دراسة عشوائية أو حتمية الأحداث من حيث النتائج (Study of random or non deterministic experiments) فمثلاً إذا رمى الفلس في الهواء فمن الأكيد أنه سيسقط بفعل الجاذبية وهنا الاحتمالية للسقوط على الأرض هي ١٠٠، ولكن ليس من شرط أن يسقط ليعطى وجه الشعار مثلاً فاحتمالية الحصول على هذا هي (٢/١) أي (٥٠٥%)، ثم إذا أعدنا الرميات مرة تلو الأخرى ستختلف الحالة. فإذا اعتبرنا أن الرمز (n) يمثل فضاء العينة المحدود وهو عدد العناصر المكونة لمجموعة الاختبار، أي جميع النتائج الممكنة للاختبار، وأن (s) هو عدد العناصر المكونة لمجموعة الحادثة (A)، فإن التذبذبية النسبية تعرف بألها مقسوم (S) على (n) أي f=s/n فإذا ما استقرت (S) مقسوم (P) التجربة فإن استقرارها هي أساس نظرية الاحتمالية والتي يرمز لها فنقول:



$$P(A) = \frac{S}{n}$$

ويرمز (AUB) بوقوع الحادثة (A) أو (B) أي أحدهما على الأقل كما ويرمز (A $\cap$ B) بوقوع الحادثين معاً أي في آن واحد $^{(7)}$ .

أوردت هذه المعلومات لنعرف القارئ الكريم بقانون الاحتمالية لتطابق حادثين معينين ويقصد بما هنا كون الله المنظور (الكون) مع كون الله المقروء (القرآن الكريم)، إذ إننا سندرج دراسات إحصائية بسيطة مقارنة خلال فقرات هذا البحث ليتعرف القارئ الكريم على مدى التطابق الرقمي والعلمي لحقائق الكونين وكيف أن احتمالية التطابق هذه ستتكرر دائماً في هذا البحث بدرجة 0.1% تقريباً. فإذا ما عرفنا أن التطابق يعني التساوي وأن احتمالية التكرار لاحتمالية التطابق بدرجة 0.1% لا يمكن أن تحصل إلا إذا تساوت الحادثتان (A) و (B) وهما يعنيان هنا (الكون) و (القرآن الكريم)، أي إن احتمالية الحدث في المجموعتين متطابقين لمرة واحدة ولعدة مرات (k):

$$P(A) = P(B)]_{i}$$

$$P(A) = P(B)]_{k}$$

وهذا سيوصلنا بسهولة إلى حقيقة كون أن التساوي للشيئين يجعلهما رياضياً في نفس المجموعة لعلاقة ما. ومعلوم أن للعلاقة مجال (Domaine) وهو يعني الأصل أو البداية أو التكوين، ومدى

 <sup>(</sup>٣) الإحصاء الهندسي. د. ناجي توفيق ورشيد عبد الرزاق الهيتي، ص٨٣، ونظرية الاحتمالية، سلسلة شوم، ص٨٣، بتصرف



(Range) وهو يعني النهاية أو المآل. فيكون المجال هنا هو المصدر وهو الخالق جل وعلا بعد زوال الدنيا ومآلها إلى بارئها، ولله المثل الأعلى.

وكان لابد لنا لكي ندرس هذا الموضوع أن ندخل بعمق في موضوع نظرية الاحتمالات وعلم الإحصاء، وبالأخص موضوع التباديل والتوافيق والتي تخص بدراسة كيفية ترتيب وتوفيق الأشياء المتشابحة والمختلفة بشكل معين.

تعرف التباديل (Permutations) على ألها عبارة عن عدد المرات (N) التي يمكن أن تترتب فيها الأشياء المختلفة مأخوذة إما جملة واحدة أو مع جزء من مجموعها، إذ بالإمكان أن تأخذ في آن واحد (r) من المرات، علماً بأن (r) أصغر من (N).. هذه التباديل لها قوانين عديدة أهمها:

(N) مأخوذة فيما بينها وعددها (N) مأخوذة جملة واحدة هو (N).

(r) فيما بينها مأخوذة (N) في (r) الله عدد تباديل أشياء مختلفة (N) في كل مرة هو

$$P_r^N = \frac{N!}{(N-r)!}$$

حيث أن الرمز (N!) يعني رياضياً المفكوك، وهو حاصل ضرب الرقم بما دونه من الأرقام الصحيحة وصولاً إلى الرقم (١). وإذا

#### الإعواز المدعي في فوارت الرهامن، الدكتور الرمندس غاله فائل المبيدي

كانت الأرقام كبيرة فإن المفكوك يمكن أن يستخرج من قانون سترلنك وهو:

$$N! = \sqrt{2\pi N} \qquad N^{N} \quad e^{-N}$$

حيث:

الأساس الطبيعي للوغارتم)e=2.718 الأساس  $\pi=3.1416$ 

فمثلاً مفكوك الرقم (٥٠) هو (٢١٤، ٣,٠٤١٤)، والرقم (٦٩) مفكوكه(١٠٠١)، وهكذا يزداد المفكوك بشكل كبير كلما زاد الرقم الصحيح المطلوب أخذ المفكوك له.

$$P_{Nr}^{N} = \frac{N!}{N_1! \ N_2! \ \mathsf{K} \ N_r!}$$

فمثلاً إذا أخذنا كلمة مكونة من خمسة حروف مثل (قلقلة) فيها تكرار لحرفي اللام (مرتين) والقاف (مرتين)، فإذا أردنا معرفة إمكانية تشكيل كلمات ذات خمسة حروف من حروف هذه الكلمة بدون شرط أن تعطي معنى بحيث يكون الحرف المكرر (قاف مثلاً) في البداية، فإن التباديل ستكون أولاً لمفكوك حروفها (120=!5)، ثم لمفكوك الحرف



### الإعباز المدي في ثرابت البعادن. النكتور البمندس غاله فائل المبيعي

المكرر (2=!2) عليه سيكون تباديل الكلمة للتكرار هو<sup>(٤)</sup>:  $\frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60$ 

أما التوافيق (Combinations) فهي الطرق المحتلفة لاختيار وانتخاب ( $\mathbf{N}$ ) من الأشياء المأخوذة من أشياء عددها ( $\mathbf{N}$ ) بدون اعتبار ترتيبها فيما بينها أو نظام انتخابها، وهذا ما يسمى توافيق أشياء عددها ( $\mathbf{N}$ ) مأخوذة في كل مرة. والتوافيق أيضاً لها قوانين خاصة ومهمة ومنها: إن توافيق أشياء مختلفة عددها ( $\mathbf{N}$ ) مأخوذة ( $\mathbf{r}$ ) من المراتب لكل حالة هو  $\frac{C_r^N}{r}$ :

$$C_r^N = \frac{N!}{(r)!(N-r)!}$$

فإذا رمزنا لتسلسلات القرآن الكريم بالرموز الآتية :

- ightharpoonupعدد السور m (S) وهو ما يساوي ۱۱۶ سورة.
- 💠 عدد الآيات (V) وهو ما يساوي ٦٢٣٦ آية.
- ❖ عدد كلمات القرآن آلكريم بالرمز (W) وهو ما يساوي ٧٧٨٤٥
   كلمة.
- ❖ عدد الكلمات المكررة في القرآن الكريم (Wr) وهي عديدة ومختلفة حسب الجذر اللغوي للكلمة (٢).



<sup>(</sup>٤) التعريف من كتاب الاحتمالات، سلسلة شوم، ص١٨، والمثال من نفس الصفحة ولكن لكلمة إنكليزية هي (DADDY).

<sup>(</sup>٥) الإحصاء الهندسي، د. ناجي توفيق رشيد عبد الرزاق الصالحي، ص١٠٧-١١٥، بتصرف.

# 2. Cl (per inc. - 2.- d) 2.- il (per inc.) 4 d (per inc.)

فإذا طبقنا القواعد التي أشرنا إليها سابقاً للمفكوك وقاعدة سترلنك لعدد السور والآيات والكلمات، ثم أخذنا التباديل والتوافيق لها لمعرفة بعض أسرار هذا التسلسل القرآني المحكم، فنقول وبالله التوفيق:

ان عدد تباديل الكلمات (W) مأخوذة في آياتها (V) أي مأخوذة (V) لكل مرة:

$$P_V^W = \frac{W!}{(W-V)!} = \frac{(77845)!}{(77845 - 6236)!} = \frac{(77845)!}{(71609)!}$$

(V) مأخوذة ضمن سورها (V) مأخوذة ضمن سورها

$$P_S^V = \frac{V!}{(V-S)!} = \frac{(6236)!}{(6236-114)!} = \frac{(6236)!}{(6122)!}$$

سالكلمات الكررة (Wr) للكلمات الكلية  $-\pi$ 

:(W)

$$P_{wr}^{W} = \frac{W!}{W_{1}! W_{2}! K W_{r}!}$$

٤ - إن توافيق كلمات الآيات هي:

$$C_{\nu}^{W} = \frac{(77845)!}{(6236)!(77845 - 6236)!} = \frac{(77845)!}{(6236)!(71609)!}$$

<sup>(</sup>٦) الإحصائيات القديمة المعتمدة على العدّ اليدوي اختلفت فيما بينها حسب القراءات وعوامل أخرى، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره ج١، ص٧ أن عدد الآيات ٢٠٠٠ آية وما زاد اختلفوا فيه فمنهم من يقول ٢٠٠٤ آية ومنهم ٢٢١٦، و٢٢١٦، و٢٢٢٦، و٢٢٢٦، أما عدد كلماته فكانت بقول ٢٢٠٤٧ كلمة، وعدد حروفه ٣٢٣٠١ حرف وقيل ٣٤٠٧٤ حرف، ثم قال (وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافاً في هذا كله والله أعلم)، أما الإحصائيات المعتمدة على الحاسوب فقد ثبتت الأمر بالأرقام المذكورة ضمن التسلسلات المشار إليها.



### الإسوار المندور في ثوارت المعادن. النكتور المعندس خالد فالل المجيدي

٥- إن توافيق آيات السور هي:

$$C_s^{\nu} = \frac{(6236)!}{(114)!(6236-114)!} = \frac{(6236)!}{(114)!(6122)!}$$

فإذا أخذنا أي رقم من الأرقام أعلاه وطبقنا عليه قاعدة سترلنك لمعرفة مفكوكة نحصل على ما لا نهاية له من الأعداد للتباديل والتوافيق المشار اليها والتي تمثل ترتيب الكلمات والآيات والسور بالشكل التي حاءت به في القرآن الكريم، فمثلاً:

$$6236^{6236} \times 2.718^{6238} = 197.944 \times 6236^{6236} \times \sqrt{2 \times \pi \times 6236} 6236! =$$

$$2.718^{6236} = \epsilon \times$$

$$6122^{6122} \times 2.718^{6122} = 196.1266 \times 6122^{6122} \times \sqrt{2 \times \pi \times 6122} \ 6122! =$$

$$2.718^{6122} = \varepsilon \times$$

$$3.195 \times 114^{114} \times 2.718^{-114} = 26.763 \times 114^{114} \times \sqrt{2 \times \pi \times 114} \ 114! = 10^{49} = \varepsilon \times 10^{49}$$

وهذه النتائج تعطينا ما لا نهاية من الأرقام التي تمثل تباديل وتوافيق الكلمات مع تكراراتها والآيات والسور، أما إذا أخذنا الحروف فحدث ولا حرج، وهو ما يعني أن ترتيبها وتسلسلها بالشكل التي جاءت به له معاني ودلالات شمولية عظيمة لا تشمل اللغة والقواعد الفقهية فقط، بل هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وتشريعية وعلمية ضرب بسببها المثل، ولم يكن يأتي من الصدفة إذ إن احتماليات تطابق الأرقام بالشكل الذي بيناه لا يمكن أن يجعل للمتقولين بالصدفة مكانة علمية مرموقة، والله أعلم.



## الإعجاز العمدي في ثوابت المعادن، المكتور المعندس خالد فائق العبيدي



# العناصر والمواد

هناك ٩٢ عنصر طبيعي في الكون كما هو مبين في الجدول الدوري (الشكل ٢) المعروف بجدول مندليف نسبة لأول واضع له العالم مندليف. والمعادن هي من أحد أصناف العناصر المكونة لهذا الجدول، ومنها المعادن أو الفلزات الألكالية والألكالية الأرضية والانتقالية وغيرها. وتقسم لمجموعات منها الثقيلة مثل مجموعة الحديد (الحديد، النيكل، الكوبلت) ومنها النفيس مثل الذهب والفضة والبلاتين.



من مجموع هذه العناصر تتشكل لدينا المركبات المختلفة لتشكل أربعة انواع من المواد في الطبيعة، المعادن، السليكيات أو الفخاريات، اللدائن، المجموعة الخليطة. وكل مجموعة لها خصائصها المميزة وفوائدها وتفرعاها الثانوية، وفي هذا تفاصيل واسعة جداً.

سنركز في هذه الدراسة على المعادن الأربعة الرئيسة التي ذكرت في القرآن الكريم والتي هي بحق أهم المعادن الشائعة الاستخدام منذ أمد بعيد: الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، ويكفي أن نقول أن الحديد والنحاس هما العنصرين الأول والثاني في الاستخدامات الصناعية اليوم وبدون منازع، فالحديد لا ينازع في مطاوعته وبأسه، والنحاس لا ينافس في التوصيل الكهربي والعزل مع رخص توفره. اما الذهب والفضة فهما معروفان بنفاستهما في الحلي واستخداماقما الصناعية الحديثة في السبائك والطلاءات واستخداماقما في تقنيات الاتصالات الحديثة كالأقمار الصناعية وغيرها.

لكل عنصر من هذه العناصر خصائص مختلفة تميزه عن غيره كما وأن لكل إنسان منا أو مجموعة بشرية خصائصها المميزة لها. وكي ندرس عنصر ما علينا دراسة هذه الخصائص ولغرض معرفة خواص أية مادة أو مركب أو عنصر فيما حولنا تجاه مختلف الظواهر يجب أولاً معرفة ما الذي يجب معرفته وما هي الخصائص الواجب دراستها. ومن تلك الخصائص الخواص الفيزيائية (Physical Properties)، الخواص الميكانيكية (Mechanical Properties)، الخواص الخواص الإشعاعية (Radiation Properties)، الخواص الإشعاعية (Thermal



الخواص الكهربائية (Electrical Properties)، الخواص المغناطيسية (Properties)، الخواص الكيمياوية (Magnetic Properties)، الخواص الدرية (Nuclear Properties)، الخواص الذرية (Optical Properties)، الخواص الضوئية (Acoustical)، الخواص الصوتية (Acoustical).

حيث يجب فهم خصائص المواد المختلفة أعلاه لغرض معرفة تصرفاتها اتجاه مختلف الظواهر التي تتعرض لها.

تمر المادة بمراحل وكما تبين الأشكال (٣) و(٤) ادناه منذ التكوين الإلكتروني لها صعوداً للذري، الجزيئي، التركيبي البلوري، التركيبي المادي الكبير. وكل مرحلة تمثل العنصر المعين أو المادة المعينة ولكن في طور حجمي وبعدي مختلف. ودراستنا لأي مرحلة تعني دراستنا لذلك العنصر فعلاً ولكن في أطوار مختلفة. فلدينا مثلاً الطور الإلكتروني وما تحت الذري (Electronic Structures) يختص بدراسة العنصر في طوره الإلكتروني وما تحت الذري (Inner atomic structure). وبعده الطور الأكبر وهو الطور الخاص بتجمع مجوعة ذرات لتكين الجزيئات والذي يطلق عليه بالـ (Molecular Structures)، ثم الطور البلوري الحاص بدراسة التجمع الذري والجزيئي الكبير لتشكيل التراكيب البلورة والكريستالية للمواد وهي عديدة (Crystal Structures). ثم يلحقه الطور الآخر وهو الخاص بتشكل المواد ودراساتها الفيزيائية والمعروف بالـطور المايكروي أي الجهري (Microstructures)،



#### الإعجاز العمدي في ثوابت المعادن، الدكتور الممندس غالد فائق العبيدي

وبعده الطور الخاص بتكون المنشآت المادية الكبيرة وهو الطور المادي (Macrostructures) ويدرس الخواص الكيميائية والميكانيكية والحرارية للمادة.

فدراستنا لأي طور مهمة لأنما بمجموعها تشكل خواص المادة بالكامل.

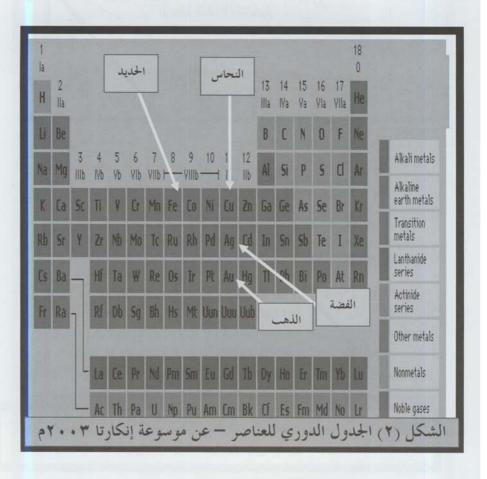

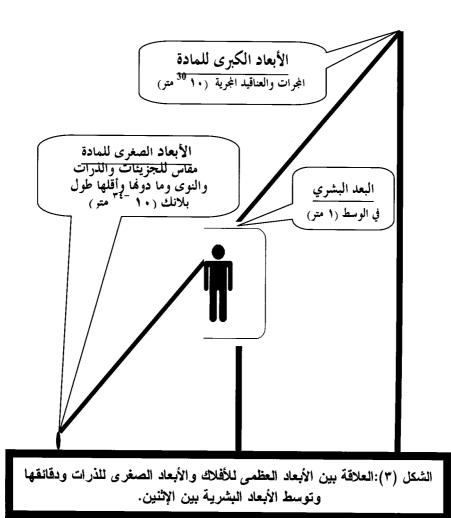



#### العمار المدي في قوابت البغاءن، النكتور البسندس غالد فائلُ العمي

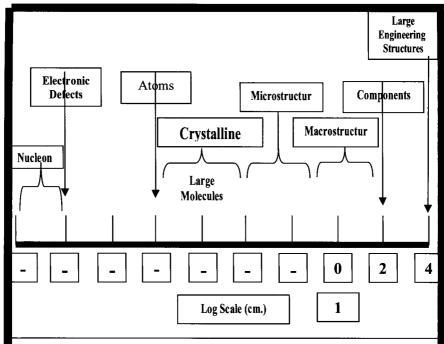

- 1. Electronic Structures: Inner atomic structure.
- 2. Molecular Structures: Small groups of atoms.
- 3. Crystal Structures: Large arrangements of atoms in crystalline manner.
- 4. Microstructures: Physical appearance of the internal structures of materials.
- 5. Macrostructures: The same as microstructures but it deals with combination of chemical, mechanical, and thermal treatments of elements.

الشكل (٤): مقارنة بعدية بين مختلف مراحل المادة منذ التكوين الإلكترويي لها صعوداً للذري، الجزيئي، التركيبي البلوري، التركيبي المادي الكبير.. كل مرحلة تمثل العنصر المعين أو المادة المعينة ولكن في طور حجمي وبعدي مختلف. – عن كتاب أساسيات المواد الهندسية، ص ١٠.



# الذهب

يعتبر الذهب معدناً كريماً ونفيساً أملس السطح أصفر اللون براق (FCC) بكثافة مقدارها ٩,٣ غم/سم٣ وبشكل تركيبي (Face Center Cubic) أو (Face Center Cubic) كما في الشكل (٥) (٧) والشكل (١١-أ). وقد عرفه الإنسان منذ القدم واستخدمه كمجوهرات وحلي وله قيمة دولية كبيرة في سوق العملات حيث أنه يعادل قيم العملات المتداولة علياً وكذلك يستخدم للأثاث والديكور واستخدامات أخرى عديدة.

الذهب الصافي هو ذهب عيار (٢٤ قيراط) لذلك فإن عيار ٢١ قيراط يحوي ٧٥% ذهب وهكذا دائماً السبائك هي ذهب عيار ١٤ قيراط و ١٨ قيراط يخلط بمضافات من النحاس لان الذهب الصافي يعطي صقالية عالية جداً ولا يعطي صلابة كافية أو خصائص جيدة للاستخدام. إن الذهب يحوي خصائص نفيسة عديدة مما يجعله مهماً صناعياً حيث انه له خصائص مطاوعة وقابلية طرق غير عادية بالإمكان حقنه في سلك أخف من شعرة الإنسان. وهو معدن مقاوم للصدأ ولا يمكن مهاجمته بواسطة وسط ملوث حتى ولو كانت حوامض لذلك يوجد حراً في الطبيعة وغير متحد مع عناصر أخرى وهذه الصفة مهمة جداً للخواص الهندسية حيث أنه حر من الأكسدة وفقدان اللمعان وهذه الحرية جعلته مهماً في صناعات متعددة (٨).



<sup>(</sup>٧) أساسيات المواد الهندسية، بيتر تورنتون، ص٥٥.

<sup>(</sup>٨) أساسيات المواد الهندسية، بيتر ثورنتون، ص٩٩٠.

الذهب: له ٣٦ نظير، ١ فقط نظير مستقر متوفر طبيعياً والبقية متحولة، وله ٥ نظائر راديوية (Radioisotope) قصيرة العمر. الجدول (٢) أدناه يبين بعض صفات الذهب الرئيسية المحتلفة.

## الفضة

الفضة هو معدن كريم ونفيس أبيض لماع له تركيبة مشابحة للدهب (FCC) (انظر الشكل ١١) بكثافة ١٠,٤٩ غم /سم٣، وهـو أيـضًا عرف منذ القدم للإنسان واستخدم مثل الذهب للحلي والأثاث الفـاخرة وكرصيد مادي عالي واستخدم تاريخياً لصك النقود والجـواهر وأثـاث الموائد. الفضة النقية أيضاً تعتبر ملساء جداً وغير عملية للاستخدام لـذلك تصاف لـه معـادن أخـرى لتقويـة الـصلابة والتحمـل الموائد التي تحوي معادن أخرى مثل نظام (فضة \_ نحاس) و كمثل عليـه الفضية التي تحوي معادن أخرى مثل نظام (فضة \_ نحاس) و كمثل عليـه (الفضة الإسترلينية) تحتـوي ٥,٢٥% فـضة (Ag) و ٥,٧% نحـاس (Cu).

الفضة كذلك لها خواص مهمة جداً للصناعات الهندسية وكمثل لذلك فإن الفضة لها توصيل كهربي عالي جداً على الرغم من الكلفة العالية لها إلا أن استخداماتها خاصة وحسب الحالة والحاجة، فالفضة تستخدم في (Transveneous Leads in Heart Pace Makers) وهو (السلك الواصل للقلب لتنظيم سرعة دقاته) والفضة كذلك حساسة للضوء

جداً كشكل (Silver Halides) أو ما يعرف بـ (هاليدات الفضة) أو شبه ملحية فهي مهمة في الصناعة الهندسية الفوتوغرافية مثل مادة كلوريد الفضة أو برومايد الفضة.

الخصائص الميكانيكية للذهب والفضة متقاربة حيث أن معامل المرونة للذهب هو  $(7.1.\times1.7)$  باوند لكل انج مربع بينما هو للفضة المرونة للذهب هو  $(7.1.\times1.7)$  باوند لكل انج مربع لذلك فان الخواص الميكانيكية للمادتين متقاربة مع أن الذهب أكثر مطاوعة من الفضة، أما درجة الانصهار فللذهب هي 1.7 درجة مئوية بينما الفضة 1.7 درجة مئوية وهي أيضاً متقاربة، إذن فالخواص الحرارية متقاربة وكذلك فإن التركيب البلوري هو نفسه (FCC)، أما الكتلة الذرية للذهب فهي (FCC) امو (amu)، وكما بينا فإن الكثافة هي (amu) وللفضة فهي (amu) وللفضة والمهرب الموري هي للذهب غم/سم وللفضة وللفضة والمهرب الموري هي للذهب غماسم وللفضة والمهرب الموري هي المهرب الموري المهرب المهربة المهرب المه

إن الفضة تحتل موقع الوسط بين المعادن بالنسبة لخواص الخلط للمحاليل المختلفة والذي يقاس بمعامل الانحلال أو (Coefficient of Diffusion). والفضة: لها ٣٨ نظير، ٢ فقط مستقرة متوفرة طبيعياً والبقية متحولة. ولها ٩ نظائر راديوية (Radioisotope) قصيرة العمر. الجدول (٣) أدناه يبين بعض صفات الفضة الرئيسية المختلفة.

## الحديد

يعتبر الحديد من المعادن الثقيلة صعبة الانصهار، قوية، لدنة، مطاوعة، وعلى العموم يعتبر الحديد ذا كثافة قيمتها (٧,٨٦٩ غم/سم٣) ودرجة انصهاره (٥٣٥ م )، ودرجة غليانه تتراوح (٢٧٥٠ - ٣٠٠٠) م وتحوي على نسب مختلفة من الكربون ونسب مختلفة من المضافات.

عنصر الحديد يقع ضمن العناصر الفلزية بوزن ذري ٥٥,٨٤٧ ، والنيكل ٥٥,٨٤٧ بينما السليكون غير فلزي ووزنه الذري ٢٦,٩٨١ وتبعاً لأوزان المعادن النوعي يعتبر الحديد والنحاس من المعادن الثقيلة. والحديد هو عنصر واسع الانتشار في قشرة الأرض ومسحوق الحديد (Taconite) مركز وموجود بحيث يسهل تعدينه واستخراجه ولا يمكن وجود الحديد في الطبيعة بشكل حر إنما يكون مخلوطا بنسب مختلفة من الكربون وغيره من العناصر وهو يتكون بالطبيعة بالأساس إما بشكل (Fe3C) (Iron-Carbide) أو (Fe3C). وتتغير جزئية الحديد بحالات استقرار ولا استقرار خلال فترات الحرارة والبرودة وتزداد وتقل نسبة الكربون تبعا لذلك كما ويتفاعل هذا الحزء مع جزيئات أخرى لمعادن كثيرة طبيعيا او صناعيا لتكوين سبائك

الحديد: له ٢٦ نظير ٤ منها فقط نظائر مستقرة متوفرة طبيعياً البقية متحولة. أكثرها انتشاراً هو النظير ٥٦، تستخدم نظائر الحديد للدراسات البحثية وأكثرها في ذلك النظيران ٥٧، ٥٨. وله ٧ نظائر راديوية

(Radioisotope) قصيرة العمر. الجدول (٤) يبين بعض صفات الحديد الرئيسية المختلفة.

## النحاس

يرمز له كيميائياً بالرمز (Cu)، وهو بني مائل إلى الحمرة. و يوجد خام النحاس بعدة أشكال في الطبيعة وفي عدة أماكن من العالم، ولكن قليلة تلك الخامات التي تكون اقتصادية للتعدين. أهم مناطق تواجده الأمريكيتين وخصوصاً الولايات المتحدة، أفريقيا، أوربا، استراليا، وكذلك دول الاتحاد السوفياتي السابق.

عموماً يوجد النحاس في حوالي ٢٥ مركب بلوري، ويوجد في الطبيعة مخلوطاً مع الذهب، الفضة، البزموث، الرصاص، ويوجد بشكل صخور صغيرة ذات كتل تكون كبيرة أحياناً، فقد وجدت كتل تصل إلى ٢٠ طن متري. وهناك أنواع من النحاس مثل كالوكوبرايت (chalcopyrite)، وبرونايت (bornite)، الكاربونات أو السلفات المخلوطة بالحديد والنحاس والسلفات النحاسية، كالكوسايت (Azurite)، كوفيلايت (covellite)، ازورايت (Azurite)، مالا كايت (malachite)، تيدراهيدرايت (thacocite)، كوبرايت أو سليكات النحاس، كوبرايت أو كروسوكولا (chrysocolla)، والآتاكمانايت (atacamite) والآتاكمانايت (atacamite) والآتاكمانايت (thrysocolla)، كوريد النحاس، كوبرايت أو كلوريد النحاس (Cuprite)، والآتاكمانايت (thrysocolla)، والآتاكمانايت (thrysocolla)، والآتاكمانايت (thrysocolla)، والآتاكمانايت (عدورايت أو

عدده الذري ۲۹، ووزنه الذري ٦٣،٥٤٦ أي تقريباً ٢٤، وهو من العناصر الانتقالية في الجدول الدوري، وله خصائص ومميزات رائعة صناعياً. فالنحاس معدن مائل إلى الحمرة ذي تركيب بلوري نوع FCC الذي رأيناه في تركيب الحديد وهو تركيب مكعب، و كثافة النحاس ٨,٩٦ مئوي تقريباً، ويغلي في ٢٥٦٧ مئوي.

يتشكل النحاس كيميائياً من مركبين أساسيين، الأول له تكافؤ (١) ويسمى (Cupric)، والثاني له تكافؤ (٢) ويسمى (غقد الأول سهل التحول إلى الثاني بمجرد تعرضه للهواء حيث يتأكسد أي يفقد شحنة سالبة فيزداد تكافؤه من (+١) إلى (+٢)، ومن ثم يستقر لذلك فإن مركبات النوع الثاني مستقرة. ومن الاستخدامات الصناعية لمركبات لنحاس استخدامه في تحليل المركبات السليلوزية، وفي صناعة الأصباغ، صناعة الرايون.

النحاس: له ٢٥ نظير ٢ نظائر مستقرة متوفرة طبيعياً والبقية متحولة. وله ٩ نظائر راديوية (Radioisotope) قصيرة العمر. الجدول (٥) يبين بعض صفات النحاس الرئيسية المختلفة.

الذهب والفضة والنحاس تأخذ الصيغة البلورية (FCC) كما هو موضح في الأشكال أدناه وكذلك في الجداول المرفقة لهذا البحث. بينما الحديد يأخذ الصيغتان البلوريتان (FCC) وكذلك (BCC) معاً وهما صيغتان للنوع المكعب السداس المبين في الأشكال أعلاه.

كي نستطيع أن ندرس المسألة المتعلقة بفكرة تكرارات وتسلسلات ونسب ما ذكر من هذه العناصر الأربعة في القرآن الكريم، لمقارنتها بما



#### الإعبار المندي في ثنوابت البخاس، النكتور البعد مس غاله فائل العبيمي

حصل عليه الإنسان من علم يقيني لا يعتريه الشك في ثوابت هذه العناصر في كل مجالات العلوم منذ أن بدأ بالدراسة المعمقة لهذه العناصر بدءاً من اكتشافها وحتى تسخيرها للصناعات العديدة، ومن ثم وتحليل ذلك بشكل علمي وإحصائي، علينا أن نذكر ونجهز المعلومات التالية:

أولاً: الجداول والمعلومات الفنية والبيانات المتعلقة بثوابت هذه المعادن في شتى العلوم، وهو ما اعتمدنا فيه على أدق المصادر الحديثة (٩).

ثانياً: المعلومات القرآنية التي ذكرت هذه المعادن – تصريحاً فقط – وبكل مفرداتها اللغوية. ومن ثم تهيئة جداول لحالات التسلسل للسورة والآية والكلمة المعنية وكذلك تبيان تكراراتها حسب الإحصاءات المعدة من أدق المصادر في هذا المضمار مثل برنامج القرآن الكريم (سلسبيل)، برنامج القرآن الكريم على الحاسبة الإلكترونية من شركة صخر، فضلاً عن مصنفات أخرى مثل المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

ثالثاً: إجراء المقارنات بين حقائق وثوابت العلم في هذه العناصر والمكتشفة حديثاً وبين تلك النسب والتسلسلات والتكرارات القرآنية التي بنيت على علوم وضعها الله تعالى لنا كما وضع قوانين المواد والعناصر.

<sup>(</sup>٩) صفحات مختلفة من كتب: (الأسس التكنولوجية والجداول الفنية)، إنجلبرت حرايتنز، كتاب (حداول التحويل والثوابت الفيزيائية)، د. إبراهيم إبراهيم شريف، كتاب (أساسيات المواد الهندسية)، بيتر ثورنتون، (الفيزياء الجامعية)، (علم البيئة، المجلد الثالث)، (الكون الذري)، (الكيمياء الهندسية)، (المنظار الهندسي للقرآن الكريم). ومن الموسوعات العلمية العالمية: موسوعة إنكارتا ٢٠٠٣م، الموسوعة البريطانية ١٩٩٧م-٢٠٠٢م. وكذلك موقع شبكة العناصر الدولية على شبكة الإنترنت (www.webelements.com).



# الإمواز المدمي في فرايد اليماءن. النكدور البمعمس بالدفائل المبيمي

قبل البدء بالعملية علينا أن نفهم أمور مهمة وهي:

- 1. أن الأبعاد والوحدات بكافة أصنافها إنما هي قابلة للتغيير، وذلك بتغيير درجة الأس الرياضي لها. فكل نظام للوحدات في العالم فيه تدريجات يمكن الصعود والترول عليها، فإنك تقول ١ متر فتعني ١٠ دسم و ١٠٠٠ ملم و ١٠٠٠ إنكستروم، كما وتعني ١٠ -٣ كم، ١٠ ميغامتر وهكذا فإننا أمام أبعاد كبيرة توازي كبر الحالة فللأفلاك أبعادها وللذرات أبعادها كما سبق وأن بينا في الأشكال (٣) وهكذا فإن المهم هو الرقم المتركب للحالة وليس الكسر العشري ومراتب الفارزة التي هي الأسس الموضحة لوحدات القياس. وعلى هذا الأساس سنهمل الأسس المشكلة لنظم القياس آخذين الرقم والعدد كما هو لغرض المقارنة.
- ٢. إن هذه الوحدات غير قابلة للتغيير في مواطن ابتكارها ومواضع قياسها. فنحن اليوم أمام نظام وحدات دولي وآخر بريطاني ونظم أخرى أقل أهمية وهي ثابتة في كل العالم لا تتغير لأن تغيرها ببساطة يعني نسف كل الصناعات والمعامل التي تبني قياساتها عليها، ولنا مثل في قصة القضايا القانونية التي شهدتها المحاكم الأمريكية في العقد الأخير من القرن العشرين الميلادي بين متخصصي المواصفات الأمريكية المختلفة المطالبين بتغيير بعض الوحدات المستخدمة في المنتحات الهندسية والصناعية وتحويلها إلى الدولية وبين أصحاب الصناعات والمعامل الإنتاجية الذين تعني تغيير الوحدات لهم الحسارة بملايين الدولارات، وكان أن انتهت القضية بإبقاء الحال كما هو عليه.



## الإمواز المعمَّه في ثُوابِت المُعامِن. المُكثور المُعلَمِس عَالُمُ فَائِلُ الْمَعِيمِي

٣. إننا سنقوم بتبيان مقارنة بين ثوابت المعادن الأربعة التي توصل لها العلم التطبيقي في القرون الأحيرة وهي حقائق ثابتة وبين ما سبق به القرآن الكريم في تسلسل الكلمة والآية والسورة ونسبها المتعلقة بذكر هذه المعادن في الآيات التي سنذكرها لاحقاً كأحد المناهج البحثية في سلسلتنا وكتبنا الأخرى التي أسميناها (الثوابت القرآنية الشاملة) وحددنا ذلك في المواضيع الهندسية فأطلقنا عليها (منظومة الثوابت الهندسية في القرآن الكريم) وهي النسبة (١) التي تعني نسبة تسلسل السورة إلى عدد السور، النسبة (٢) وهي نسبة تسلسل الآية إلى عدد آيات السورة، والنسبة (٣) التي تعني تسلسل الكلمة إلى عدد كلمات السورة كما مبين آنفاً، فضلاً عن التسلسلات دون النسب وكذلك التكرارات. هذه التسلسلات والنسب حقائق قرآنية ثابتة فهي توقيفية عن النبي على عن سيدنا جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى كما يبين ذلك أهل علوم القرآن.

إذن دعونا نبدأ بذكر حالات ورود وتكرار الآيات التصريحية للمعادن الأربعة (الذهب)، (الفضة)، (الحديد)، (النحاس).



### الإعجاز العمدي في ثوابت المعادن، الدكتور المعندس غالد فائق العبيدي



#### الإعجاز العممي في ثوابت المعامن، المكتور المعنمس غالم فائق العبيمي





# الإسوار المعمور في كرابت المعامن، المكتور البسمس عالم فافي السبعة

# الجدول (٢): بعض صفات الذهب الرئيسة

| )-( Atomic number        | 79       | )g/mL( Density                | 19.3    |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| )u( Atomic weight        | 196.9665 | K(Melting point               | 1337.58 |
| )A( Bonding radius       | 1.34     | K(Boiling point               | 3130    |
| )A (Atomic radius        | 1.79     | Heat of vaporization )kJ/mol( | 334.4   |
| )V( Ionization Potential | 9.225    | )kJ/mol(Heat of fusion        | 12.55   |
| )-( Electronegativity    | 2.54     | )J/gK(Specific heat           | 0.128   |

# الجدول (٣): بعض صفات الفضة الرئيسة

| Atomic number              | 47      | Density, g/mL                    | 10.5  |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| u Atomic weight,           | 107.868 | Melting point, K                 | 1234  |
| Bonding radius, A          | 1.34    | Boiling point, K                 | 2436  |
| Atomic radius, A           | 1.75    | .75 Heat of vaporization, kJ/mol |       |
| Ionization Potential,<br>V | 7.576   | Heat of fusion, kJ/mol           | 11.3  |
| Electronegativity          | 1.93    | Specific heat, J/gK              | 0.235 |



# الإعواز المدمي في ثوابت المعامن، المكتور المعندس غالد فائلُ العبيدي

# الجدول (٤): بعض صفات الحديد الرئيسة

|                  |                           | '           |                         | (-) • 3         |            |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|
|                  | Atomic number -           | 26          | g/mL D                  | ensity          | 7.86       |
|                  | Atomic weight u           | 55.847      | Melting                 | pointK          | 1809       |
|                  | Bonding radius A          | <b>1.17</b> | Boiling p               | oointK          | 3135       |
|                  | Atomic radius A           | 1.72        | Heat<br>vaporiz<br>kJ/n | ation           | 349.6      |
|                  | Ionization Potential<br>V | 7.87        | Heat of<br>kJ/n         |                 | 13.8       |
|                  | Electronegativity -       | 1.83        | Specific<br>J/gl        |                 | 0.44       |
| Isotope          | Atomic mass (ma/u)        | Nat         | ural ]                  | Nuclear spin (I | ) .Mag     |
|                  |                           |             | ice (atom<br>6)         |                 | (μ/μN).Mom |
| <sup>54</sup> Fe | 53.9396127 (15)           | 5.845       | 5 (35)                  | 0               |            |
| <sup>56</sup> Fe | 55.9349393 (16)           | 91.75       | 4 (36)                  | 0               |            |
| <sup>57</sup> Fe | 56.9353958 (16)           | 2.119       | (10)                    | 1/2             | 0.09062294 |
| <sup>58</sup> Fe | 57.9332773 (16)           | 0.28        | 2 (4)                   | 0               |            |
|                  |                           |             |                         |                 |            |

# الجدول (٥): بعض صفات النحاس الرئيسة

| Atomic number -        | 29     | g/mL Density                | 8.96   |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Atomic weight u        | 63.546 | K Melting point             | 1357.6 |
| Bonding radius A       | 1.17   | K Boiling point             | 2836   |
| Atomic radius A        | 1.57   | Heat of vaporization kJ/mol | 300.3  |
| Ionization Potential V | 7.726  | kJ/mol Heat of fusion       | 13.05  |
| Electronegativity -    | 1.9    | J/gK Specific heat          | 0.38   |



#### الإعجاز العمدي في ثوابت المعادن، الدكتور الممندس خالد فائق العبيدي





## الإعماز العددي في ثوابت المعادن، الدكتور المعندس غالد فائل العبيدي

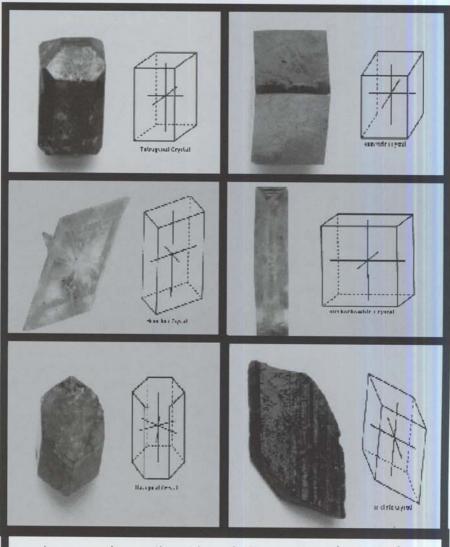

الشكل (١٠): أنواع مختلفة من التراكيب البلورية للمواد والمعادن وهي على التوالي من اليمين: المنتظمة، الرباعية، السداسية، المائلة، المتعامدة المضلعة السداسية التي هي أزواج تركيبيات بلورية مصفوفة مرصوصة بنظام رائع دقيق - عن موسوعة إنكارتا ٣٠٠٣م -

#### الإعجاز العمدي في ثوابت المعادن، الدكتور الممندس غالد فائل العبيدي

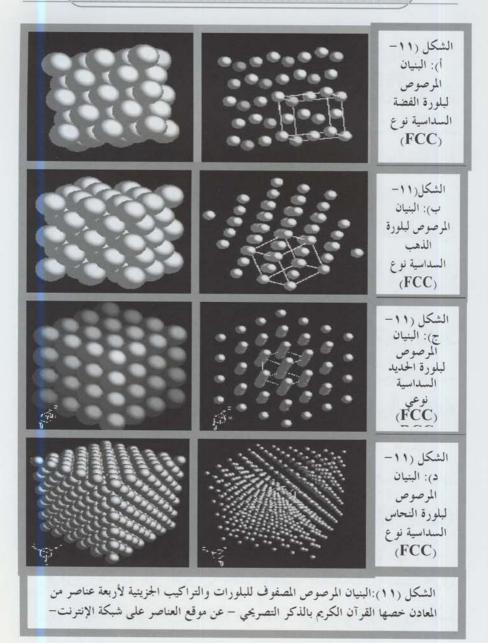

# الذهب: ذكر ٨ مرات والزخرف مرتين.

- المُقنطرة مِنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنطِيرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرةِ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَندَهُ حُسْنُ الْمُقَالِ ﴿ وَالْقَنطِيرِ الْمُقَاطِرةِ مِنَ النَّهُ عَندَهُ حُسْنُ الْمُقَالِ ﴿ وَالْقَدُ عَندَهُ حُسْنُ الْمَقَالِ ﴿ وَاللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ الْمَقَالِ ﴿ وَاللَّهُ عَندَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَندَهُ وَاللَّهُ عَندَهُ وَاللَّهُ عَندَهُ وَاللَّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- ٢. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ ءُ
   ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ مَ أُولَتَ إِلَى لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ )، (آل عمران: ٩١).
- ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ جَبِّرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ شُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضِّرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى أَلْأَرَآبِكَ نِعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾ ، (الكهف: ٣١).
- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ تُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ﴾ ، (الحج: ٢٣).
- ٦. ﴿ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوًّا ۗ



# الإمواز المعمع في ثوارت المعامن، المكتور المعدس عالم 186 العبيمي

- وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ) (فاطر: ٣٣).
- ٧. ﴿ فَلَوْلا ٓ أُلِقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِ كَةُ
   مُقْتَرِنِينَ ﴿ ﴾ ، (الزحرف: ٥٣).
- ٨. ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأُكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ
   وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُرِ فَي وَأَنتُم فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ ، (الزحرف: ٧١).
- ١٠. ﴿ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْاَ خِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنْ خَرَفُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَ الزحرف: ٣٥).
- حالتي كلمة زخرف فسرتها أغلب التفاسير الها الذهب، وقليل من ذكر لها زخرف الدنيا ومتاعها.

# الفضة: ذكرت ٦ مرات.

١. ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ
 ٱلْمُقَنطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ
 وَٱلْحَرْثِ مُّ ذَٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا اللَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ
 ٱلْمَعَابِ ﴿ ) (آل عمران: ١٤).

- ٢. ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوّالَ ٱللَّهِ أَا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَ وَٱلَّذِينَ أَمْوَالَ ٱللَّهِ أَا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوَّٱلْذِينَ يَخْنُونَ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم يَخْنُونَ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم لَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم يَخْنُونَ آلِكُ لِللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قَ ﴾ ، (التوبة: ٣٤).
- ٣. ﴿ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَ حِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ
   لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ ﴾ ،
   (الزخرف:٣٣).
- ٤. ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ْ ﴾ ،
   (الانسان: ١٥).
  - ٥. ﴿ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٦ ﴾ ، (الانسان: ١٦).
- ٦. ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلَهُمْ رَبُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ ﴾ ، (الانسان: ٢١).

# الحديد: ذكره جاء ٦ مرات

- ١. ﴿ وَ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ صَدِيدًا ﴿ ﴾ ، (الاسراء: ٥٠).
- - ٣. ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ )، (الحج: ٢١).



- ٤. ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلاًّ يَنجِبَالُ أُوِّيى مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلاًّ يَنجِبَالُ أُوِّيى مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا
- ٥. ﴿ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ
   حَدِيدٌ ﴿ ) ، (ق:٢٢).
- ٦. ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ أَوَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ أَإِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ أَإِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ أَإِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ لللَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ أَإِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ هَا لَا لَهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

كما جاء ذكر الحديد تلميحا في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْمِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَلِكُرُونَ ﴿ ﴾ ، لَكُمْ لِتُحْمِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ الله في سورة ق فسرت الها من حدة البصر، ولكن المقارنة اللغوية والعددية التي تبنيناها تثبت الصفات الضوئية لعنصر الحديد وبالتالي علاقة ذلك بالبصر (١٠٠).

# النحاس: ذكر ٤ مرات.

١. ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ ﴾ ،
 (إبراهيم:٥٠).

<sup>(</sup>١٠) هذه التفاصيل مبينة بشكل دقيق في كتبنا (تفصيل النحاس والحديد في الكتاب الجيد)، (المنظار الهندسي للقرآن الكريم). وفي هذا البحث لن نتطرق لهذه العلاقة بل سنبحث فقط في التفاصيل العددية للمسألة.



- ٢. ﴿ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ ﴾ ،
   ﴿ الكهف:٩٦).
- ٣. ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ ، (سبأ: ١٢).
- ٤. ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ ﴾ ،
   (الرحمن: ٣٥) .

كلمة قطران في سورة إبراهيم، قرأت بأحد القراءات قطر آن كما بينت جميع التفاسير كابن كثير والقرطبي والبيضاوي وغيرهم. وبالتالي يكون المعنى قطر أي نحاس شديد الحرارة.

# السبق القرآني في صفات المعادن الذرية والجزيئية وفق تكراراتها القرآنية.

من الآيات السابقة يمكننا وضع ثوابت التكرار القرآنية لهذه المعادن وفق:

أولاً ثوابت التكرار للمعادن: إن عدد ورود آيات الذهب والفضة عموماً هي (٨) مرات للذهب و(٦) مرات للفضة، وجاءت الفضة لوحدها دون الذهب (٤) مرات بينما الذهب لوحده دون الفضة (٦)



إن العدد الذري للذهب هو (٧٩) وللفضة (٤٧)، أما الوزن الذري للذهب فهو (١٩٧) وللفضة (١٠٨) تقريباً، والذهب له تنظيم للذهب فهو (١٩٠)، وعليه فإن نسبة الوسط إلى الأطراف لهذا التنظيم (نسبة النيوترون إلى الإلكترون أو البروتون) هو (١,٤٩٤) أي تقريباً (١,٥) وهي نفس نسبة تكرار ذهب/فضة منفصلين (٢/٤ = ١,٥).

وردت كلمة (حديد) في القرآن الكريم في السور (الحج، ق)، وكلمة (حديدا) في سورة (الإسراء)، ووردت كلمة (الحديد) في سورة (الكهف) و(سبأ) و(الحديد)، وبعد سورة الحديد لم تذكر كلمة الحديد. وعليه تكون كلمة (الحديد) تكررت في القرآن الكريم (٦) مرات، في (٦) سور، وهو نفس عدد أوجه التركيبة التي لاحظناها في الأشكال (١١).



## الإموار المدعه في خرابت المعادن، الدكتور المعتمس عالد فائل المهيمه



#### التكرارات للمعادن القرآنية

- $\frac{1}{1}$  الذهب: ۸ مرات ( $\frac{1}{1}$  مرات مع الفضة)، (وبإدخال الزخرف = 1 مرات)
  - ٢- الفضة ٦ مرات، (٤ مرات مع الذهب).
- ٣- الحديد ٦ مرات (وبإدخال صنعة اللبوس وحديد البصر يكون الناتج ٨ مرات).
  - ٤ النحاس ٤ مرات (١ نحاس، ٣ قطر).
- ♦ التركيب البلوري لخلية (FCC) التي تتكون منها المعادن الأربعة تحتوي على (٨) ذرات على الزوايا و(٦) ذرات على الأوجه، والذرات الستة نصفها لكل خلية (FCC) والنصف الآخر للخلية المجاورة، بينما الثمان ذرات الخاصة بالزوايا يكون لكل خلية (FCC) ثُمُن من حصتها والسبعة أثمان التبقية للخلايا الملاصقة، وعليه يكون المجموع للذرات لكل خلية (FCC) هو (٤) ذرات صافية.
- إن العدد الذري للذهب هو (٧٩) وللفضة (٤٧)، أما الوزن الذري للذهب فهو (١٩٧) وللفضة (١٠٨) تقريباً، والذهب له تنظيم (١٠٨)، وعليه فإن نسبة الوسط إلى الأطراف لهذا التنظيم (نسبة النيوترون إلى الإلكترون أو البروتون) هو (١,٤٩٤) أي تقريباً (٥,٥) وهي نفس نسبة تكرار ذهب/فضة منفصلين (٤/٤) = (١٠).

الشكل (١٢): علاقة الشكل البلوري لجزيئات المعادن الأربعة مع عدد مرات تكرارها في الكتاب الكريم



كما وأن أعلى درجة لتأكسد الحديد هو (7) — شكل سداسي التكافؤ – . كذلك عدد أطياف عنصر الحديد (7) , (7) والأواصر التي يرتبط بما في بعض المركبات العضوية هو  $(7)^{(11)}$ .

ثانياً، ثوابت النسب والتسلسلات للمعادن: أدناه حداول تسلسلات كلمات المعادن في الآيات الخاصة بها، وكذلك النسب (١)، (٢)، (٣)، (٤) التي تخص الثوايت القرآنية الشاملة.

بمقارنة هذه النسب والتسلسلات مع ما مثبت في الجداول العلمية يمكننا أن نضع النتائج المذهلة التالية ولكل معدن بشكل منفصل:



<sup>(</sup>۱۱) الأسس التكنولوجية والجداول الفنية (إنجلبرت جرايتنز). جداول التحويل والثوابت الفيزيائية (د. ابراهيم إبراهيم شريف)، كتاب (أساسيات المواد الهندسية) بيتر ثورنتون، صفحات مختلفة، موسوعة إنكارتا ٢٠٠٣م، الموسوعة البريطانية ١٩٩٧م-٢٠٠٢م. موقع شبكة العناصر الدولية على شبكة الإنترنت. وانظر (العلوم المعاصرة في حدمة الداعية المسلم)، د. محمد جميل الحبال، ص٣٨ والمستند على مصادر كيميائية عدة.

## الإعواز المدمي في ثوابت المعامن، الدكتور المعدس غالم فائل المبيمي

# الجدول (٦) التفاصيل القرآنية للذهب والفضة

| المجموع         | النسبة (٣)                              | النسبة (٢) | النسبة (1) | السورة   | الكلمة | ت  |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------|--------|----|
| .,1071          | =40.4/115                               | =7 / 1 £   | =111/4     | آل عمران | ذهب    | 1  |
|                 | ٠,٠٦١١                                  | ٠,•٧       | ٠,٠٢٦٣     |          |        |    |
| ٠,٩٢٤٦          | T0.T/100T                               | =7/91      | =115/4     | آل عمران | ذهب    | ۲  |
|                 | • , £ £ ٣٣=                             | .,200      | •,• * * *  |          |        |    |
| ۰,09٦٣          | =70.7/777                               | =179/72    | =111/9     | التوبة   | ذهب    | ۳  |
|                 | •, 4047                                 | •,४५७५     | •,•٧٨٩     |          |        |    |
| 1,4.17          | 1009/174.                               | =111/97    | =111/14    | الإسراء  | زخرف   | ٤  |
|                 | •, ٨١٤٦=                                | ۰٫۸۳۸      | ٠,١٤٩      |          |        |    |
| ۰,٧٦٣٧          | =1007/017                               | =11./٣1    | =115/14    | الكهف    | ذهب    | ٥  |
|                 | ٠,٣٢٤                                   | ٠,٢٨١٨     | ٠,١٥٧٩     |          |        |    |
| ٠,٧٩٩           | =1779/791                               | = ٧٨/٢٣    | =115/77    | الحج     | ذهب    | ٦  |
|                 | ۰,۳۱۱                                   | •, ४٩٤٩    | ٠,١٩٣      |          |        |    |
| 1,4.58          | =٧٨٠/٥١٨                                | = £ 0/ 44  | =111/40    | فاطر     | ذهب    | ٧  |
|                 | •,716                                   | ۰,۷۳۳      | ۰,۳۰۷      |          |        |    |
| 1,17            | = \ T \ \ / T T O                       | = 19/70    | =115/57    | الزخوف   | زخرف   | ٨  |
|                 | ٠,٤                                     | ٠,٣٩٣      | ٠,٣٧٧      |          |        |    |
| 1,0977          | = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | = 19/04    | =111/57    | الزخوف   | ذهب    | ٩  |
|                 | ٠,٦٢٤٨                                  | ٠,٥٩٥٥     | •,٣٧٧      |          |        |    |
| 1,9471          | =                                       | = 14/٧1    | =111/27    | الزخوف   | ذهب    | ١. |
|                 | ٠,٨١٤٦                                  | •,٧٩٧٧     | •,٣٧٧      |          |        |    |
| المجموع ١١,٥٠١٣ |                                         |            |            |          |        |    |

# الإعواز المدمي في ثوابت اليمامن، المكتور اليمنمس غالم ظائل المونيمي

| 1,1044 | =70.7/710          | =7/1 £   | =115/4  | آل عمران | فضة | 1 |
|--------|--------------------|----------|---------|----------|-----|---|
|        | •,•7147            | •,•٧     | •,• ٢٦٣ |          |     |   |
| ٠,٥٩٦٧ | =70.7/147          | =179/45  | =111/9  | التوبة   | فضة | ۲ |
|        | •, 70 £ 7          | •,४२٣٦   | ٠,٠٧٨٩  |          |     |   |
| 1,1878 | =                  | = 19/22  | =111/24 | الزخرف   | فضة | ٣ |
|        | •,٣٨٩٥             | ۰,۳۷۰۸   | •,٣٧٧   |          |     |   |
| 1,77£  | =717/110           | =٣1/10   | =111/   | الإنسان  | فضة | ٤ |
|        | •, £ ٧٣٣           | •, £ 149 | ٠,٦٧٧   |          |     |   |
| 1,74.9 | =7 £ 7/ 7 7 1      | =٣1/17   | =111/   | الإنسان  | فضة | ٥ |
|        | • , £ 9 <b>∨</b> 9 | ٠,٥١٦    | ٠,٦٧٧   |          |     |   |
| 1,99£7 | =717/101           | =٣1/٢1   | =111/7  | الإنسان  | فضة | ٦ |
|        | •,70•4             | •,٦٧٧    | ٠,٦٧٧   |          |     |   |
| ٧,١٩٠٨ |                    | موع      | انج     |          |     |   |



# الإعباز المدعي في فرابت المعادن الدكتور البمدمس غالد فائق المبيدي

# الجدول (٧): النسب والتسلسلات القرآنية للحديد

| دقة الربط                      | الرقم | الخاصية العلمية للحديد     | الآية         | الرقم       | الخاصية القرآنية  |
|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| الإنزال من السماء أو التكوين   | ٤٦٠   | سعة الحرارة النوعية        | أنزلنا الحديد | ٤٦١         | ترتيب كلمة الحديد |
| في باطن الأرض يخلف حرارة       |       | للحديد (حول/ كغم.          | فيه بأس       |             | في سورة الحديد.   |
| كبيرة.                         | ,     | كلفن).                     | شدید          |             |                   |
| التمييز بين الحديد والحجر لأن  | ٦٧٠   | معامل الانتشار التقريبي    | حجارةً أو     | 117         | ترتيب كلمة الحديد |
| معامل انتشار هما مختلف تماماً. |       | لعنصر الحديد               | حديداً        |             | في سورة الإسراء.  |
| إذ ان الحجر والصخر النسبة      |       | (Fe (bcc) المذاب في        |               |             |                   |
| الغالبة فيهما هو عنصر          |       | محلول الحديد               |               |             |                   |
| السليكون ومركباته.             |       | (۱۰ - ۱۰ سم / ٹانیة).      |               |             |                   |
| تأثير درجة الحرارة للصهر على   | 18    | درجة الانصهار للفولاذ      | زبر الحديد    | 11.         | ترتيب كلمة الحديد |
| أنواع الحديد ونقاوته وخواصه.   |       | ( درجة مئوية، °C م°).      |               | ۲           | في سورة الكهف.    |
| الحجم الكبير للمقامع وتأثيره   | ٣٧.   | القوة المغناطيسية القهرية  | مقامع من      | <b>۳</b> ٦٨ | ترتيب كلمة الحديد |
| على القابلية المغناطيسية لها.  |       | (Coercive                  | حديد          |             | في سورة الحج.     |
|                                |       | (Force لحديد الصب          |               |             |                   |
|                                |       | (أميتر <sup>-۱</sup> 'Am). |               |             |                   |
| عملية الإلانة والصهر وما تسببه | 140,  | المعامل (\beta_1) للطول    | ألنا له       | ١٧٧         | ترتيب كلمة الحديد |
| من إشعاعات مختلفة الأطوال      | 77    | الموجي للحديد (١٠-         | الحديد        |             | في سورة سبأ.      |
| الموجية.                       |       | أنكستروم)                  |               |             |                   |
| الموحات الضوئية وطولها الموجي  | ۱۸٤,  | معدل المعاملات (026        | فبصرك         | ۱۸۳         | ترتيب كلمة الحديد |
| وعلاقتها بالبصر.               | 2.7   | α1، β2، β1) للطول          | اليوم حديد    |             | في سورة ق.        |
|                                |       | الموجي للحديد (١٠٠         |               |             |                   |
|                                |       | أنكستروم)                  |               |             |                   |



### الإيبيان العدمي في اترابت اليماس، الكعنور الرمدس غالة فأنافي الموتيمي

# الجدول (٨): النسب والتسلسلات القرآنية للحديد

| نسبة ٣        | نسبة ٢   | نسبة ١  | الآية       |  |  |
|---------------|----------|---------|-------------|--|--|
| •, £ Y A      | 1,50     | ٠,١٤٩   | الإسراء: ٥٠ |  |  |
| •,٨٨٥٧        | ٠,٨٧٣    | 1,1079  | الكهف: ٩٦   |  |  |
| •, 4444       | ٠,٢٦٩    | ٠,١٩٢٩  | الحج: ٢١    |  |  |
| •, • • •      | .,1010   | •, ٢٩٨٢ | سیأ: ۱۰     |  |  |
| ٠,٤٩٠٦        | •, £ \ 9 | ٠,٤٣٨٦  | ق: ۲۲       |  |  |
| ٠,٨٠١٧        | ٠,٨٦٢    | ٠,٥     | الحديد: ٢٥  |  |  |
| <b>7,.979</b> | ٣,1.10   | 1,7777  | المجموع     |  |  |

# الجدول (٩): النسب والتسلسلات القرآنية للنحاس

| مجموع  | النسبة    | تسلسل  | عدد     | النسبة      | آية    | عدد    | النسبة        | رقمها | السورة  |
|--------|-----------|--------|---------|-------------|--------|--------|---------------|-------|---------|
| النسب  | (٣)       | الكلمة | الكلمات | (٢)         | النحاس | الآيات | (1)           |       |         |
| 7,0071 | ٧٨٢٤،٠    | ٨٠٥    | ۸۳۱     | 017930      | ٥٠     | ٥٢     |               | 18    | إبراهيم |
| 1,9777 | • ‹ አ ዓ ጘ | 1614   | 1014    | • ‹ ۸ ۷ ۲ ۷ | 44     | 11.    | .1049         | ۱۸    | الكهف   |
| 1,7100 | • ( 7 7 0 | 199    | ٨٨٤     | +,4777      | 17     | ٥٤     | * 4 4 4 4 4 4 | 74    | سبأ     |
| 1,8771 | * (       | 107    | 707     | • < £ £ A V | 70     | ٧٨     | ۰،٤٨٢٥        | ٥٥    | الرحمن  |
| 7,1.77 | 7,0707    | PVOY   | مجموع   | 7,0.01      | 194    | مجموع  | 10.718        | 171   | مجموع   |

# للذهب كانت لدينا ٢٣ نتيجة تطابق مع ثوابت الذهب المختلفة نأخذ بعضاً منها:

- النسبة (۱) للحالة (٦) للذهب والتي تمثل كلمة (ذهب) في سورة الحج تعطي (١٠,١٩٣) تمثل تطابق ١٠٠٠ بين العلم والثابت القرآني لكثافة الذهب (١٩٣٠) هكغم/سم٣).
- ٧. التسلسل لكلمة ذهب للحالة (٣) من سورة التوبة تعطي المعامل الحراري للمقاومة الكهربية للذهب  $37 \times 1^{-1}$   $1/n^{\circ}$  بتطابق . . . 1% لهذا الثابت إذا أهملت الأسس.
- النسبة (٣) للحقل ٣ وهي كلمة الذهب من سورة التوبة يعطي (٢,٥٤). فإذا (٢,٥٣٨) بينما السالبية الكهربية للذهب هي (٢,٥٤٨). فإذا أهملت الأسس نحصل على تطابق ١٠٠٠% بين العلم والحقيقة القرآنية لهذا الثابت.

# 

- ١. التسلسل لسورة التوبة وهي الحالة الثانية في الجدول بالنسبة لكلمة
   فضة هو ٩ بينما عدد النظائر الراديوية للفضة القصيرة العمر هي ٩.
- ٢. ثابت الانتشار للفضة في الفضة هو ٩, ٩ سم / ثانية، بينما تسلسل سورة التوبة للحالة ٢ في جدول الفضة هو ٩. ومرة أخرى بإهمال الأسس فالتطابق ١٠٠%.
- ٣. النسبة (١) للحالة (١)، و(٢) للفضة تمثل ١٠٥٢، وهو يشكل
   ٢,٨٥ بالألف فرق بين العلم والحقيقة القرآنية لحالة كثافة الفضة التي
   تساوي ١٠٤٥، هكغم/سم٣.
- ٤. مجموع النسب (٣) لكلمة فضة للحالتين ٣ و٦ في الجدول يعطي ١٠,٤٩٧ غم /سم٣. فلو أهملنا الأسس لحصلنا على فرق ٨,٨٦٦ بالألف فقط بين العلم والثابت القرآني الشامل أي بتطابق ٩٩,١١٤ %.

للحديد كانت النتائج كما موضح في الجدول النسب والتسلسلات للحديد -٧- ويضاف له نتائج اخرى منه ومن الجدول -٨- كذلك، نأخذ بعضاً منها:

١. الحالة الأولى في الجدول -v للحديد وهي حالة سورة الحديد تعطي تطابق 9,v للعلم مع الحقيقة القرآنية في السعة الحرارية للحديد.



# الإمران المناعي في لخواد البعاش التعدير المعامر عالم 300 المعرفة

- ٢. الحالة الثانية في الجدول -٧- للحديد وهي حالة سورة الإسراء تعطي تطابق ٩٩,٥٥ للعلم مع الحقيقة القرآنية فيمعامل الانتشار التقريبي لعنصر الحديد.
- ٣. الحالة الثالثة في الجدول -v للحديد وهي حالة سورة الكهف تعطي تطابق 99,87 للعلم مع الحقيقة القرآنية في درجة الانصهار للفولاذ.
- 3. الحالة الرابعة في الجدول -V للحديد وهي حالة سورة الحج تعطي تطابق 99,57 للعلم مع الحقيقة القرآنية في القوة المغناطيسية القهرية للحديد.
- ٥. مجموع النسب الثلاثة لمجموع الآيات الواردة في الجدول  $-\Lambda$  للحديد يعادل معدل كثافة الحديد، أو ما يساوي (٧,٩٣٢)، وهو ما يشكل (٩٩,٢١) فرق للرقم العلمي لمعدل كثافة الحديد الذي هو (٧,٨٥) طن /  $\alpha$  عن الحقيقة القرآنية، والله أعلم.
- 7. النسبة (۱) لسورة الحديد (۰,۰) يعطينا مؤشر عن معدل احتكاك الحديد على الحديد والمتراوح بين (۲,۰-۸,۰). علماً أن وجود سورة الحديد في منتصف سور القرآن البالغة 118 قد يعطي معاني أخرى مهمة تدخل في منظومة العدد (۵۷)، والله اعلم.
- ٧. النسبة (١) لسورة ق تعطي ١٩٨٦، بينما الحرارة النوعية للحديد بوحدات جول/غم كلفن هو ١٠,٤٤٤ أي بتطابق قيمته ٩٩,٦٨٢ %.



ولو لاحظتم أن هناك احتلاف بين المقياس في الحالة الأولى من جدول الحديد -١- وحسب الوحدات وهو ما يؤكد أن الاختلافات هذه مقبولة علمياً وهي مشخصة قرآنياً، فالنسبة (١) لسورة ق تعطي الحرارة النوعية للحديد بوحدات جول/غم كلفن هو ٤٦،، بينما تسلسل كلمة حديد من سورة الحديد هو ٤٦١ وهو مطابق لقياس آخر لسعة الحرارة النوعية بشكل أدق وهو بوحدات جول/كغم كلفن، فسبحان الله.

٨. المعروف في علم الكيمياء أن (العدد الذري) هو عدد البروتونات في الذرة، وأن (الوزن الذري) يتعلق بعدد (البروتونات + النيوترونات)، فهل هناك قصد في ترتيب السورة وفق الوزن الذري للحديد والذي هو (٥٧) والذي يطابق جمل كلمة (الحديد)؟! قد يقول البعض إن الوزن الذري للحديد هو (٨,٥٥) وليس (٥٧). والصحيح أن للحديد ٢٢ نظير ٤ منها فقط نظائر مستقرة البقية متحولة، وهذه النظائر الأربعة أوزالها الذرية (٤٥، ٥٦، ٥٧)، واللافت للانتباه أن النظير (٥٧) جاء في منتصف الأوزان والتي معدلها هو (٥٦،٢٥) والأكثرها انتشاراً هو النظير ٥٦ والذي تبلغ نسبة وجوده والأكثرها انتشاراً هو النظير ٥٦ والذي تبلغ نسبة وجوده (٥٩١,٦٨).

# للنحاس كانت لدينا ١٦ نتيجة تطابق مع ثوابت النحاس المختلفة نأخذ بعضاً منها:

- 1. عدد النظائر المستقرة وغير المستقرة للنحاس هو ٣٤، فالنحاس كما بينا له ٢٥ نظير ٢ نظائر مستقرة متوفرة طبيعياً والبقية متحولة. وله ٩ نظائر راديوية (Radioisotope) قصيرة العمر. تسلسلت سورة سبأ التي تحوي قصة عين النحاس هو ٣٤.
- ٢. آية النحاس في سورة الرحمن هي (٣٥)، بينما مقاومة الشد للنحاس
   هي (٣٥) كيلوباسكال، أي بتطابق ١٠٠%، والله أعلم.
- ٣. النسبة (٣) لكلمة (قطراً) التي تسلسلها في سورة الكهف (١٤١٨)
   هي(٠,٨٩٦) وهي بالضبط كثافة النحاس التي تساوي (٠,٨٩٦)
   ديكاغم/سم٣)، والله أعلم.
- خ. نصف القطر الأيوني للنحاس هو ٩٦، أنكستروم ، بينما النسبة (٢)
   لآية النحاس في سورة إبراهيم هي (٩٦١٥،) والنسبة (٣) لنفس الحالة هي (٩٦٨٧،). كما وأن تسلسل آية النحاس في سورة الكهف هي ٩٦. أي لدينا تطابق ١٠٠%.
- ٥. النسبة (٢) Vية النحاس في سورة الرحمن هي (٢,٦٣٦٤)، وإذا أهملت الأسس نحصل على الوزن الذري للنحاس (٢٥،٥٤) بتطابق مقداره 99,827%.



#### الإعواز المنعي في ثيارت البعادن. الكتور البمدعس فالذفاقي المويمي

دعونا نناقش النتائج التي حصلنا عليها:

- ♦ إننا أمام تطابقات تتراوح في مجملها بين ٩٩-٠٠٠% بين العلم والثابت القرآني الشامل أو الحقيقة القرآنية، وهو النمط الأول. وهناك عدد قليل جداً يترواح بين ٩٧-٩٩% وهو النمط الآخر. الحالات من النمط الأول تعتبر مطابقة ١٠٠٠% حسب أنماط المقارنات الإحصائية المعروفة. وأما النمط الثاني فهي ذات فروقات تكاد تممل في اغلب الدراسات الإحصائية، وهذا يعني في علم الإحصاء أننا أمام تطابق تام لأن هذه الاختلافات لا تشكل شيئاً يذكر في علم الإحصاء. أما لماذا هذه الاختلافات البسيطة في بعض الحالات فهناك أسباب تعود لتقنياتنا القياسية فكلما تطورنا في قياساتنا اقتربنا من الحقيقة العددية القرآنية.
- \* ذكرنا أهمية الأسس وقلنا أن إهمالها لا يعني شيئاً إنما هي مسألة وحدات نتعامل بها مع أية كمية لها مقدار أو مقدار واتجاه، وعليه فأهمية الثابت في قيمته العددية لذلك أهملنا الأسس كي نتخلص من أثر ذلك ويكون الأمر مقارنة بين ثابتين قرآني وتطبيقي دون الدخول في قضية الوحدات، رغم أن بعض التطابقات في بعض الأحيان لم تكن تحتاج لإهمال الأسس. وقد تعمدنا استخدام درجة دقة عالية للترابط فأخذنا الأعداد بعد المرتبة الخامسة كسرياً.



- ❖ تمت المقارنة في بعض الأحيان مع معامل أو ثابت لخاصية بعينها للمادة كما في الجدول (٧) بسبب نص في الآيات مرتبط تصريحياً أو تلميحياً بذلك، فكان الاختيار للمقارنة مع الثوابت التي قد يتحملها نص الآيات الكريمات، والله أعلم. ولكن في أحيان أخرى لم تكن المقارنة مع ثوابت لخواص بعينها أما لأن معاني الآيات لم تحدد تصريحاً أو تلميحاً تلك الخاصية أو لأن المعنى يتحمل أكثر من ارتباط مع أكثر من خاصية لذلك كانت المقارنات مع ثوابت متعددة دون أن نعرف السبب في ذلك، ولعل الأمر يتطلب المزيد من البحوث لسبر أغوار أسباب ذلك.
- ♦ في بعض لأحيان لم نتوصل للترابط بين الثابت القرآني والثابت التطبيقي بصورة مباشرة فاستخدمنا عمليات جمع وضرب لبعض الثوابت التطبيقية مع بعضها دون أن يكون هناك قانون واضح لذلك ولكن كانت النتيجة بعد عدة محاولات تطابقات ممتازة كما بيناه في بعض النقاط أعلاه، والسبب في ذلك هو نفس السبب في النقطة السابقة، وهي أننا لا نعرف حقيقة نوعية الارتباط خصوصاً في الآيات التي تتحمل أكثر من معنى لذلك الارتباط، وقد نجد المعنى من خلال فهمنا لنوعية الارتباط بين الثابت القرآني ومجموعة من ثوابت تلك المادة سواء بجمعها او بضركها أو غير ذلك وهو ما يتطلب بحوثاً أكثر عمقاً لفهم سرحقيقة تلك الارتباطات، والله أعلم.

❖ لو عدنا لموضوع أصناف الارتباط الثلاثة المحتبرة المبينة آنفاً نجد أن الارتباطات منطبقة. فدرجة الوضوح في التصريح القرآني الخاص بالدلالة للكلمة المقصودة هنا وهي المعادن الأربعة فهي واضحة مصرح بها بشكل بين. وكذلك فإن درجة وضوح الارتباط بين الثوابت القرآنية الشاملة (النسب والتسلسلات القرآنية) المبحوثة للكلمة المقصودة هنا وبين التصريح القرآني لتلك الكلمة واضح بين. أما عن درجة وضوح الارتباط بين الثوابت القرآنية الشاملة (النسب والتسلسلات القرآنية) المبحوثة للكلمة المقصودة وبين التصريح القرآني للخاصية المتعلقة بخصائص ومواصفات تلك المعادن فنحد أن بعض النتائج تعطى علاقة مباشرة واضحة وبالدقة المتناهية (ما بين ٩٩-٠٠٠%) كما هو الحال في الجدول (٧)، بينما هناك نتائج تتأتى من عمليات حسابية على الثوابت القرآنية الشاملة المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك هناك ارتباطات مع خواص للمعادن غير مصرحة بالنص ولكن نتائجها متطابقة وتصل إلى ١٠٠% في بعض الأحيان كما هو الحال في بقية الجداول فتحتاج منا إلى دراسة معمقة أكثر لنفهم طبيعة تلك الترابطات وعلاقاتها وأسرارها. فلا يمكن أن تكون تلك التطابقات بناء على مفهوم الاحتمالات الذي بيناه في الملحق مجرد صدفة لأن توافيقها وتباديلها تكون لا نهائية لو تم تبديل مواقع الكلمات والسور والآيات.

- ♦ إن بقية النسب والتسلسلات التي لم نتمكن من فهم حقائقها لها دلالاتما العلمية حتماً إلا أن الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة مستمرين وكما مبين في الجداول التي استعرضناها. كذلك أن الوحدات المقاس ها يمكن أن تؤخذ بصيغها السلمية المعروفة.
- ♦ قد يظن البعض أن في الأمر انتقائية، ونقول بكل تجرد، ليس الأمر كذلك، ولكن المقارنة كانت مع جميع الخواص المتعلقة بالمادة المدروسة لأننا وببساطة لا نعرف حقيقة نوعية الارتباط خصوصاً في الآيات التي تتحمل أكثر من معنى لذلك الارتباط، وقد نحد المعنى من خلال فهمنا لنوعية الارتباط بين الثابت القرآني وأحد ثوابت تلك المادة.

قد يجيب أحدهم أن هذه الأرقام صدفة، فنقول له صبراً حتى تعود لتتعلم النظرية الاحتمالية ثم تأتي لتناقشنا بصدفتك هذه. فبمجرد مراجعة ما بيناه من قضية التوافيق والتباديل والاحتمالات نستطيع أن نتعرف على ما هي احتمالية تبديل مكان هذه الكلمة والآية والسورة أو تلك. وقد يقول آخر أنك اخترت النسب لا الأرقام وحصلت على هذه النتائج، فلماذا الضرب وليس الجمع أو القسمة أو الطرح أو أي عملية رياضية أخرى؟، فنقول له مهلاً حتى تلحق بصاحبك الأول من جهة، وتعلم أن القرآن الكريم بين على تركيبة رياضية معقدة لا يستطيع جهابذة الرياضيات وكل العلوم من حل أسرار تكوينها لألها بحق كون مقروء. وما توصل له البشر من حقائق وثوابت، أما جدلية هذه الترابطات وفهمها بشكل كامل فقد يتطلب منا البحوث الكثيرة والمضنية علنا نحظى بفك أسرار بعض منها.

وقد يقول آخر أن هذه الوحدات والثوابت والأرقام هي وحدات اخترعها البشر للقياس وليس شرطاً أنْ تكون الوحيدة فهل يعقل أن القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى يربط مع قياس لأمور حياتية احترعها البشر؟، فنقول له أليس الكون الذي نعيش فيه هـو مـن حلق الله؟، وأليس القرآن الكريم هو كلام الله وهو مرتب بنسق إعجازي لا يعتريه التغيير والتبديل منذ نزوله إلى قيام الساعة؟ .. فالجواب لا محالة نعم، فنقول له إعلم إذن أنه قد أثبت علمياً أن العقل البشري يتأثر بقوانين ونواميس وضعها الله تعالى بما حوله ومن ذلك الشعاع الشمسي، وقد أقيمت المؤتمرات وألفت المؤلفات وأخرجت البحوث في ذلك في كل دول العالم. ومنن ذلك بحث لعلماء روس بينوا أن هناك علاقة رياضية بين ظهور كبار المخترعين والعلماء وبين النشاط الشمسي. وكأن الله تعالى يبرز للبشرية علماء يستنبطون الوحدات وآخرين يخترعون المخترعات بأمر منه وحكمة ليثبتوا أن القرآن حق تحقيقاً لوعد الله تعالى ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا في ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (فصلت:٥٣)، والله أعلم (١٢).

لكن العجيب في المسألة هي كيف يمكن أن نتصور أن ما يقوم به العلماء طيلة هذه السنوات والقرون وتلك الجهود الجبارة والمضنية والأموال



<sup>(</sup>١٢) ذكرنا هذه البحوث في كتبنا (القرآن منهل العلوم) وكذلك (المنظار الهندسي للقرآن الكريم) المبينة في المصادر.

### ectal in architector and architecture.

الطائلة والمطاول في حيازة العلم والتقانات بين الدول عبر العصور التي تلت الثورات الصناعية والتقنية كلها يمكن أن تصب في حقيقة إثبات أحقية القرآن الكريم وسبقه العجيب. وكأن هناك قوة ألهمت العلماء لاختراع تلك الوحدات والقياسات ومن ثم اكتشاف خواص المواد بواسطتها كي تتطابق مع تسلسلات كتاب الله الكريم، فمن يا ترى تلك القوة؟! وهل يمكننا أن نفهم من خلال هذا التصور الوعد الإلهي الخالد في أن يري البشرية آياته في الآفاق والأنفس ليعلموا أن القرآن حق؟!. فلو عرضنا هذه التطابقات على نظرية الاحتمالات ومبادئ التوافيق والتباديل المبينة آنفا لتوصلنا لحقيقة مفادها أن تسلسل الكلمات والآيات والسور لا يمكن أن تكون بهذا الشكل إلا لأن لها مدلولاتها التي تتضح صورتها لنا عندما نفهم أن الله تعالى كما قرر أن تكون هذه التسلسلات لحكمة لغوية بلاغية وعبرة تشريعية وروعة قصصية فإنه حل في علاه قرر لها أن تكون بهذه التسلسلات لحكمة عددية هندسية لأنه سبحانه وتعالى يسخر علماء العالم ليكتشفوا هذا الثابت أو ذاك لتلك المادة أو تلك كي تتطابق مع تلك التسلسلات والثوابت القرآنية العظيمة كي يكون تحقيق الوعد الحق في تبيان عظمة هذا الدين حتى من النواحي العلمية، فكان ان زود الله تعالى الكتاب الكريم بمذا السلاح العددي والهندسي كي يظهر في وقته بعد كل مراحل المكتشفات الإنسانية في عصرها التقني المتطور هذا. فنظرة بسيطة على تلك التسلسلات ونسبها ضمن نظرية الاحتمالات وقوانين التوافيق



#### 。 [1] "自己的是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就

والتباديل يتبين لنا أن احتمالات تغيير توزيع تلك السور والآيات والكلمات كان يمكن أن يكون له ما لا نهاية، ولكنه التقرير الإلهي لتلك الثوابت لتتوافق مع ما ستتوصل له البشرية لاحقاً.

وأمام هذا الكم الهائل من الحقائق الدامغة التي لا يمكن لأحد أن يطعن فيها هل بقى لمن يريد أن يعرف الحقيقة من مجال لشك أو جدال عقيم. فمن هذه الحقائق يتبين لنا الثوابت القرآنية التي تعطي فهماً شمولياً لخصائص المعادن عموماً والمدروسة خصوصاً.

سؤالي هنا إلى أهل الرياضيات والاحتمالات والإحصاء، ما هي درجة التطابق ومستوى الثقة لهذه الحالات يا ترى؟، وهل يمكن أن يكون هذا كله من باب الصدفة أو العشوائية؟، أم إنه الكون المنظور يتطابق مع الكون المقروء. أما بقية الأرقام في الجدول فتحتاج إلى بحث لاستقصاء معناها، فمن القرآن الكريم (الكون  $\mathbf{B}$ ) نستطيع الولوج إلى كشف حقائق الكون المنظور  $\mathbf{A}$ ).

لو طبقنا مبدأ التوافيق والتباديل واحتمالات التغيير في الكلمة والآية والسورة فإن كل شيء سيتغير. كم هي الاحتمالية ؟!، ما لانهاية كما بينا.

فمن نظم ورتب كل هذا؟!.. ومن سخر العلماء ليختاروا في تحاريم هذه الوحدات حتى تنطبق على تسلسلات وتكرارات ونسب



## الإمراز المنمهر فهر شرارت البعاس النكتور البمندس غاله فافاخ المبيدي

الكلمات والآيات والسور؟!.. ولماذا لم تختار وحدات أخرى غير التي الختيرت بمقاييس أسست بعد جهود مضنية دامت قروناً من تاريخ البشرية وجهودها ووقتها وأموالها ومختبراتها وعلماءها، كل ذلك ليتطابق مع نسب وتكرارات وتسلسلات نزلت قبل أكثر من ١٤٢٥ عاماً خلت؟. هل أنتم متخيلون هذا الربط وهذه الأعاجيب؟!.. وهل يمكن لرجل في صحراء أن يرتب كل هذا بعد أن كشفت أمامه نوافذ الزمن وسجلات العلوم القادمة عبر ممرات السنين كي ينظم كل هذا؟!.



# الاستنتاجات والتوصيات الاستنتاجات

- 1- تحت المقارنة بين ثوابت المعادن الأربعة الذهب، الفضة، الحديد، النحاس في مختلف المحالات وبين ثوابت القرآن الشاملة في التكرار والتسلسل والنسب للسورة والآية والكلمة.
  - ٢- تم إهمال الأسس لأنها سلّمية يمكن الصعود والنـزول بها.
- ٣- توافق وتطابق يتراوح بين ٩٩-١٠٠ % في أغلب الحالات وعدد قليل جداً بين ٩٩-٩٩ بين ثوابت المعادن الأربعة الذهب، الفضة، المحديد، النحاس في مختلف المحالات وبين ثوابت القرآن الشاملة في التكرار والتسلسل والنسب للسورة والآية والكلمة. وقد بلغت الحالات بمجموعها (٢٣ ثابت للذهب، ٢٧ ثابت للفضة، ١٤ ثابت للحديد، ١٥ ثابت للنحاس) وهناك المزيد يحتاج للبحث.
- ٤- القضية المثارة هنا تتعدى قضية التطابق العجيب لهذا السبق القرآني المعجز إلى كيفية قيئة العلماء ليستنبطوا وحدات تتطابق ثوابتها في بحالات علمية مختلفة مع ثوابت القرآن للموضوع المدروس والمبحوث.

### erval (and court early water a decide fail)

# التوصيات

- ١. تبني المصطلحات والثوابت القرآنية علمياً لأنها الأدق بكل تأكيد.
- ٢. استمرار البحث في هذه التقنية (تقنية الثوابت القرآنية الشاملة) في مواضيع شتى، وقد تسنى للباحث فعل بعض هذه المواصلة في جوانب شتى في بحوث عدة ولكن الأمر يتطلب المزيد.
- ٣. عمل برنامج حاسوبي خاص يربط بين الثوابت العلمية المختلفة في المواد والظواهر وبين ثوابت القرآن الكريم المختلفة المتعلقة بالتكرار والتسلسل والنسب لمساعدة الباحثين في مواصلة البحوث في هذا المحال.



# المصادر والمراجع

# القرآن الكريم.

# المعاجم وعلوم اللغات

- قاموس المورد إنكليزي عربي، منير البعلبكي، دار العلم للملايين،
   بيروت-لبنان، ١٩٦٧.
- معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية، أحمد شفيق الطيب،
   مكتبة لبنان.
- ٣. المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار
   الفكر، ط٢، بيروت، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

# الكتب والبحوث العلمية

- الاحتمالية (Probability)، سلسلة شوم، مطبعة McGraw Hill)، سلسلة شوم، مطبعة 197۸.
- ه. الإحصاء الهندسي، د. ناجي توفيق والأستاذ رشيد عبد الرزاق الصالحي، مطبعة جامعة بغداد، ط/١، رمضان ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- 7. الجداول الفنية والأسس التكنلوجية، تأليف انجلبرت جرايتنز، ترجمة الدكتور المهندس محمد عبد المجيد نصار، المؤسسة الشعبية للتأليف في لايبزك.



- ٧. الكون الذري، تأليف الأستاذ ايان دو كسبيرك (حامعة لندن)، ترجمة الدكتور موسى الجنابي، منشورات منظمة الطاقة الذرية العراقية، بغداد، العراق، ١٩٨٧م.
- ٨. الكيمياء الهندسية، د. محمود عمر عبد الله، الأستاذ سهام حسن المدفعي، د. قاسم جبار سليمان، د. عبد الله عبد عباس، أساتذة قسم الهندسة الكيميائية كلية الهندسة جامعة بغداد، ط/١، ١٩٨٣م.
- ٩. الوحدات الدولية، حداول التحويل والثوابت الفيزياوية، د. إبراهيم
   إبراهيم شريف، دار الراتب الجامعية، بيروت-لبنان.

# كتب وبحوث الإعجاز

- .١. إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم، بسام جرار، دار نون للأبحاث والدراسات القرآنية، فلسطين، رام الله البيرة، 1819هـ، ١٩٩٨م.
- 11. أنظمة رياضية في برمجة حروف القرآن الكريم، الدكتور أحمد محمد إسماعيل.
- 11. تفصيل النحاس والحديد في الكتاب المجيد، د. خالد فائق العبيدي، دار الكتب العلمية، ط/١، بيروت- لبنان، ١٤٢٥هــ- ٢٠٠٤م.
  - ١٣. رياضيات التوحيد، د. خالد العبيدي، المهندسة نادية عبد اللطيف.



# الإمرال المنفع فو فرارث النخاس النكش التمنس الله كالل العبيدي

- 1. العلوم المعاصرة في خدمة الداعية المسلم، مطابقة الحقائق العلمية مع الآيات القرآنية، دكتور محمد جميل الحبال، ط١، مطبعة الموصل، العراق، ٢٠١١هـــ-٢٠٠٠م.
- ١٥. القرآن منهل العلوم، د. خالد فائق العبيدي، طبع الجامعة الإسلامية،
   بغداد، ط/١، ٢٢٣ هــ ٢٠٠٢م.
- 17. المنظار الهندسي للقرآن الكريم، د. خالد فائق العبيدي، دار المسيرة، عمان- الأردن، ط / ١، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- 1 \ldots هندسة المواد في القرآن والسنة، ضمن سلسلة كتب (المدرسة الهندسية في القرآن والسنة النبوية)، د. خالد العبيدي.

# المراجع الأجنبية (Bibliography)

- 18. Collage Physics, F. W. Sears and M. W. Zemansky, 2nd. Edition, 1978.
- 19. Environmental Science Managing Physical Resources, Vol. III, Morgan. Morgan. Wiersma, WCB, USA, 1993.
- 20. Explorations An Introduction to Astronomy., Thomas T. Arny WCB., McGraw Hill, 2<sup>nd</sup>. Edition, USA, 1998.



21. Fundamentals of Engineering Materials, Peter A. Thornton / Vito J. Colangelo, Printice Hall Inc., 1985.

# برامجيات الموسوعات العلمية

- ۲۲. برنامج القرآن الكريم (سلسبيل)، قرص مرن (۳,۵ انج)، نسخة تحتوي على تراجم إنكليزية وفرنسية وإحصاءات حول القرآن الكريم.
- ٢٣. برنامج القرآن الكريم على الحاسبة الإلكترونية، نسخة تحتوي تفاسير ابن كثير والقرطبي والجلالين، قرص مدمج، إصدار شركة صخر لبرامج الحاسوب، الإصدار السادس، ١٩٩٦م.
- ٢٤. برنامج المكتبة الشاملة، الإصدار الأول، برنامج يحوي كتب التفاسير، المتون، المعاجم، الفقه، الشروح، وكل ما يحتاجه الباحث في أمور الشريعة.
- ٢٥. برنامج مصحف النور للنشر المكتبي، قرص ٣,٥ إنج، إصدار شركة سيمافور للبرامجيات، الإصدار الثاني.
- 77. موسوعة إنكارتا لسنين مختلفة: ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣م، مجموعة من أقراص مدمجة لأحدث وأكبر الموسوعات العلمية العالمية.



# المراز المدي في كناب المطاور المعجور المعتبي بالد 60 المجيد

(Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. ) منافر الموسوعة البريطانية – بريتانيكا (Britanica) – الصادرة عن

دائرة المعارف البريطانية لسنين مختلفة: ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣م.

# مواقع الشبكة العالمية

۲۸. موقع الدكتور خالد العبيدي على شبكة الإنترنت (<a http://khalid-alubaidy.com/).

79. موقع شبكة العناصر الدولية على شبكة الإنترنت (<u>www.webelements.com</u>) التابع لجامعة شفيلد البريطانية،

٣٠. موقع مختبرات واه جانغ لأطياف العناصر.



ا المرفع بهميّال المكسيت عيد المعيّال .

# مقولة الإعجاز العددي (دراسة نقدية)

إعداد: أ.د. أحمد خالد شكري قسم الدراسات الإسلامية كلية الشريعة والقانون — جامعة الإمارات العربية المتحدة



ا المرفع بهميّال المكسيت عيد المعيّال .

# السيرة الذاتية

# للأستاذ الدكتور: أحمد خالد يوسف شكري

- مواليد: عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام ١٩٦٠م
- أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة والقانون/جامعة الإمارات.
  - حصل على شهادة الدكتوراه عام ١٩٩١م

#### الكتب والبحوث:

- الواضح في أحكام التجويد، بالاشتراك مع: د. محمد عصام القضاة، ود. أحمد
   محمد القضاة، الناشر: دار النفائس، عمّان.
- الثقافة الإسلامية (للأطفال) الجزء الأول والثاني، بالاشتراك مع: د. عمر عبد الرحمن الساريسي، وآخرين، الناشر: دار المنهل للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٥.
  - ٣. قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش من طريق الشاطبية، : دار الفرقان.
    - ٤. مقدمات في علم القراءات، بالاشتراك مع آخرين، الناشر: دار عمار.
- ه. المنير في أحكام التجويد، بالاشتراك مع أعضاء لجنة التلاوة في جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
- ٦. المزهر في شرح الشاطبية والدرة، بالاشتراك مع: د. محمد خالد منصور،
   وآخرين، الناشر: دار عمار.
- ٧. علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره، بالاشتراك مع عمران سميح نزال،
   الناشر: جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ط الأولى ٢٠٠٢.
- ٨. إعانة المريد لحفظ القرآن المجيد، بالاشتراك مع فراس العورتاني، الناشر: جمعية
   المحافظة على القرآن الكريم.
  - ٩. محاضرات في الثقافة الإسلامية، بالاشتراك مع مدرسي المادة في الجامعة الأردنية.
- ١٠. إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة لأبي بكر محمد بن خليل القباقيى، دراسة وتحقيق، (وهو رسالة الدكتوراه) الناشر: دار عمار.



# مِلْوَالِهُ الْإِمْوَارُ الْعَمْدِي (دَرَاسَةُ نَظْمِيةً). أ. د. أَمْمَدُ عَالَدُ شَكْرِي

- ۱۱. التفسير المنهجي، من أول سورة يوسف إلى آخر سورة النور، (التفسير شامل للمعميع السور، شارك في إعداده خمسة من المتخصصين، لكل منهم أربعة أجزاء في مجلدين)، الناشر: دار المنهل، ط الأولى ۲۰۰۵م.
  - بالإضافة إلى نحو عشرة من البحوث المنشورة في مجلات محكمة، وما
     يزيد عن اثني عشر بحثاً شارك فيها في عدد من المؤتمرات
  - □ الإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها: بلغ مجموع الرسائل التي أشرف عليها وناقشها خمساً وسبعين رسالة.

## تحكيم البحوث وفحص الإنتاج العلمى لغايات الترقية:

- 1. تحكيم (٥٩) بحثا لمجلات علمية محكمة، تصدرها عدد منالجامعات والمؤسسات المتخصصة.
  - ٢. فحص الإنتاج العلمي لغايات الترقية لعدد من الزملاء من خمس جامعات .

#### الأوسمة والجوائز العلمية:

- وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الثالثة، بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢٦م، في الاحتفال التكريمي بالرعاية الملكية السامية لأعضاء اللجنة العلمية للمراجعة والتدقيق والإشراف على طباعة المصحف الهاشمي.
- حائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الـــشبان لعـــام ٢٠٠٥م في العلــوم الشرعية والقانونية، بتاريخ ٢٠٠٦م.
  - □ يتمتع بعضوية جمعيات ولجان علمية وثقافية.
  - □ له في مجال الإعلام مشاركات من أهمها إعداد وتقديم: عشر حلقات من برنامج: "متن وسند" الذي بثته قناة المجد الفضائية
  - □ له مقالات منشورة في عدد من الصحف والمجلات، منها: جريدة الدستور، واللواء، ومجلة الفرقان.

### akshukri@maktoob.com



# مقولة الإعجاز العددي دراسة نقدية

# الملخص

يؤكد هذا البحث على أن ما ورد في القرآن الكريم من تناسق وتوافق وتقابل بين الأعداد يعد مظهراً من مظاهر روعته وعظمته، إلا أنه لا ينبغي جعله وجهاً مستقلاً من أوجه الإعجاز، وقد كثر الاعتناء بهذا الجانب من جوانب البحث في القرآن الكريم في المدة الأخيرة بصورة ظاهرة، وتضمنت معظم المؤلفات فيه مغالطات ومبالغات وتجاوزات عديدة، وأخطاء خطيرة في معاني الآيات، حرص هذا البحث على التنبيه عليها وتبيين أسبابها.

# The Claimed 'Numerate Inimitability' A Critical Study

#### **Abstract**

This article confirms that what was mentioned in the Qur'an as a complied numbers is an aspect of its extraordinary and great nature, but at the same time, we should not make it as a separate aspect of the inimitability of the Qur'an.

Scholars have paid great efforts to this numerate phenomenon, but most of the works on it include errors or exceeded meanings, which led to corrupt some meanings of the Qur'an. Accordingly, this article draws attentions to such matters and their reasons.



# المقدمة

الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار، وآله وصحبه الأطهار، وبعد،

فقد تعددت آراء الباحثين في إعجاز القرآن الكريم في تحديد أوجهه، وتفاوتت هذه الآراء بين حاصر لها في وجه واحد وهو الإعجاز البياني، وبين معدد لها إلى وجهين هما: الإعجاز البياني والعلمي، أو إلى ثلاثة بزيادة التشريعي أو إلى أكثر من ذلك بأوجه قليلة أو كثيرة (١)، ومن هذه الأوجه المختلف فيها ما يسمى: الإعجاز العددي الذي انتشر بين أوساط المسلمين وغيرهم في هذا الزمان الحديث عنه، وكثرت المؤلفات فيه، وكنت وما زلت أتابع هذا الموضوع، وأدون على حواشي النسخ التي أطلع عليها حوله ملحوظاتي الشخصية وتساؤلاتي، وكنت أجد من بعض مَن كَتب في الإعجاز العددي تجاوزاً غير مقبول وجرأة غير محمودة، ومع التسليم المطلق بوجود تناسق وتآلف وتناغم وتكامل وتناسب بين الأعداد المذكورة في القرآن الكريم، وبين أعداد وجمل وحروف عديدة فيه، وبين علاقات عديدة رائعة بين فواتح بعض السور – الحروف المقطعة – وعدد الحروف في تلك السور، إلا أني شعرت أن عدداً من الباحثين تجاوز هذا الحد

<sup>(</sup>۱) د. عدنان زرزور، علوم القرآن، بــيروت، المكتــب الإســـلامي، ١٤٠٤ هـــــ-١٩٨٤ م (ط٢)، ص٩٤ - ٢٥١، ود. صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلائل مــصدره الربــاني، عمّان، دار عمار، ٢٤١١هـــ - ٢٠٠٠م، (ط١) ص ٥٨ و ١١٨٥-١١٨٠.



#### عِلْوَالِدُ الْمُعَاوِّ المُعْمَى (مَرَاسَةُ فَكُمِيةً) وَأَ. دُ أَمَيْدُ فَالْدُ فَكُرِي

المقبول من توظيف الأعداد والأرقام وعلاقاتها في القرآن إلى تأويلات بعيدة وأقوال شاذة وافتراضات مرفوضة، وتقوُّل على كتاب الله تعالى، مما جعل البحث في هذا الكلام ودراسته دراسة نقدية أمراً متحتماً ولازماً للوصول إلى الرأي الصواب فيه بإذن الله تعالى.

ولمحاولة الوصول إلى نظرة شاملة في الموضوع اطلعت على معظم المؤلفات في الإعجاز العددي، ولا تعني دراسة هذه المؤلفات ونقدها أي انتقاص شخصي لمؤلفيها، فهذا بحث علمي، ونقد موضوعي يستهدف الفكرة لا الأشخاص، ولا أزعم أني أحطت بجميع المآخذ ونقاط النقد التي يمكن أن توجه إلى مثبتي فكرة الإعجاز العددي والمؤلفين فيه، وحسبي أني نبهت إلى هذه القضايا وفتحت الباب لمزيد من البحث والحوار.

والله تعالى أسأل أن أكون وُفقت للصواب، وهو حسبي وإليه مآب.

و كتبه أحمد خالد شكري



# المبحث الأول لمحة تاريخية حول مقولة الإعجاز العددي وأدلتها.

يرى بعضهم أن فكرة الإعجاز العددي بدأت منذ عهد الرسالة حين نزلت الحروف المقطعة في فواتح بعض السور، وبدأ اليهود يحسبون الأرقام المقابلة لهذه الحروف بناء على حساب الجُمَّل (٢) على ألها تبيين لعمر دين الإسلام، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله أن بعض اليهود سمعوا النبي يقرأ فاتحة سورة البقرة، فحسبوا جمّل ﴿ الْمَرَ ﴾ فكان إحدى وسبعين، وظنوا أنه عمر دين الإسلام، ولما سمعوا ﴿ الْمَصَ ﴾ وحسبوها كانت مئة وإحدى وستين سنة، ولما سمعوا: ﴿ الرّ ﴾ قالوا: هذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والراء مئتان، فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة، ثم سمعوا ﴿ الْمَر ﴾ فقالوا: هذه أثقل وأطول، لقد لبس علينا أمرك يا محمد، حتى ما ندرى أقليلاً أعطيت أم كثيراً؟ وقالوا فيما بينهم: ما يدريكم لعله حتى ما ندرى أقليلاً أعطيت أم كثيراً؟ وقالوا فيما بينهم: ما يدريكم لعله

<sup>(</sup>۲) بضم الجيم وفتح الميم مشددة، وحساب الجُمّل: احتساب قيمة عددية لكل حرف من حروف الهجاء الثمانية والعشرين بمراعاة ترتيبها وفق نظام: أبجد هوز...، ويكون لكل حرف منها رقم يقابله واستخدام حساب الجُمّل قلم يرجعه بعض الباحثين إلى عهد السريان، وأن العرب استحسنته ونقلته عنهم واستعملته ( ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم (۲۱۱ه)، لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة جمل، ورضوان سعيد فقيه، الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف، بيروت، دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم، ۲۲۲ههـ -۲۰۰۲م، (ط۱) ص ۲۱، ومحمود أحمد مروح، زينة الأداء شرح حلية القراء في أحكام التلاوة والتجويد، عمان، دار الفرقان، ۱۲۲ههـ -۱۹۹۹م، (ط۱) ص ۲۱).



قد جمع هذا كله لمحمد: إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومئة، ومئتان وإحدى وثلاثون، ومئتان وإحدى وسبعون، فذلك سبع مئة سنة وأربع وثلاثون، ثم قالوا: لقد تشابه علينا أمره. (٣)

وأرى أن الربط بين هذه الحادثة ونحوها وبين الإعجاز العددي غير دقيق، ولا يخلو من تكلف ظاهر، سواء حصل هذا الربط من دعاة إثبات فكرة الإعجاز العددي أم من دعاة نفيها، فالفريق الأول يسعى من خلال الاستشهاد بها إلى تثبيت مبدأ استخدام حساب الجمل وتوظيفه للوصول إلى معنى ما، وإن كان مستخدموه في هذا المثال قد أساءوا في محاولة توظيفه لقصد حبيث وهدف سيء، وهو محاولة كشف عمر أمة الإسلام، ظنا منهم أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور إشارات لهذا الأمر، ومع ضعف سند هذه الرواية (٤)، ففي متنها نكارة من جوانب، منها أن معظم الحروف المقطعة نزلت قبل فاتحة سورة البقرة المدنية، وهذا يستدعي

<sup>(</sup>٤) ففي سندها الكلبي وهو كذاب، عن أبي صالح وهو ضعيف مدلس، وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء (ابن حجر، أحمد بن علي (٨٥٢هـ)، قمذيب التهذيب، بروت، دار الكتب العلمية، ٥١٤هـ - ١٩٤٩م، (ط١) ج١، ص٣٨٠، وج٩، ص١٥١-١٥٤)، ونبه على ضعفه جماعة من العلماء منهم ابن كثير، إسماعيل بن عمر (٤٧٧هـ)، في تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار المعرفة، ج١، ص٠٤.



<sup>(</sup>٣) ابن جرير الطبري (٣٠٠هـ)، جامع البيان في تفسير القرآن، مصر، مصطفى البابي الحلمي، ١٣٨٨هـ – ١٩٦٨م، (ط٣) ج١، ص٩٣، ورواه أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني (٤٤٤هـ) في البيان في عد آي القرآن، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الكويت، مركز المخطوطات والتسراث والوثائق، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م، (ط١) ص ٣٣، ورواه غيرهما.

تقدم معرفة أهل الكتاب بها، ومجموعها سيعطي رقماً أكبر بكثير من الرقم الذي حسبوه لأربع فقط من فواتح السور الأربع عشرة، هذا إذا لم نكرر العد مع تكرر ورود الحرف في الفواتح.

والفريق الثاني يسعى من خلال الاستشهاد بها إلى الطعن في مثبتي فكرة الإعجاز العددي بألهم يسيرون على لهج اليهود في هذا الأمر، ويستخدمون الطريقة المتعارف عليها بينهم وهي حساب الجمّل، ويوظفون الرواية – مع علمهم بضعفها – لتكون دليلاً قوياً لهم يردون بها على دعاة الإعجاز العددي، وأنه لا يؤدي إلى نتيجة كما حصل مع هؤلاء اليهود الذين صرحوا بأن أمر محمد على ألبس عليهم بهذا الحساب ولم يتوصلوا معه إلى أية نتيجة.

وبعيداً عن أي انحياز أو تحامل، فإني أرى إبعاد هذه الرواية عن ميدان الاستشهاد بها لصالح أحد الفريقين أو ضده، فضعفها كاف لردها، والميدان الذي يبحث فيه الباحثون في الإعجاز العددي والأفكار التي يطرحونها ويحاولون إثباتها ليست بهذه البساطة التي رأيناها في الرواية، وقصارى ما يؤخذ من هذه الرواية وما أشبهها أن الناس في ذلك الوقت كانوا يستخدمون حساب الجُمّل، ولم يكن استخدامه مقتصراً على اليهود وحدهم، ولكن استخدمه في أزمنة متعددة المؤرخون والشعراء والأدباء والعلماء، استخداماً محموداً، ويتفاوت الهدف من استعمال هذا الحساب بين كون هذه الأرقام مفاتيح أسرار الحروف يتوصل من خلالها إلى كشف

### يقولة الإعواز المددي (دراسة نقدية) . 1. د. أعبد قالد شكري

أمور غيبية وأسرار حفية ( $^{\circ}$ )، ولذا يستخدمه السحرة والمنجمون والمشعوذون ومن أشبههم، وهذا استخدام لا شك في حرمته وعدم جوازه، وبين استخدامه في مقاصد حسنة نبيلة، منها: التأريخ لحدث ما بحروف أو عبارات، وبيان عدد أبيات نظم أو عدد آي سورة وما أشبه ذلك ( $^{(1)}$ )، والهدف منه سهولة حفظ الحروف بدلاً من الأرقام، لأن الأرقام إذا كثرت تشابحت وصعب حفظها.

ويحاول بعض دعاة الإعجاز العددي توثيق رأيهم وتأكيد قِدَم البحث فيه بروايات عن السابقين فيها ذكر للأرقام واستعانة بها على التفسير، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس في تحديد ليلة القدر بقوله:

<sup>(</sup>٦) من أمثلة استخدامه في التأريخ ما قيل في التأريخ لوفاة ابن كمال باشا بعبارة: "مات العلم بالكمال" التي تساوي تاريخ وفاته وهو سنة ٩٤٠هـ، واختيار اسم تفسير محمد بن عمر نووي جاوي الموافق لسنة الفراغ منه وهو ٩٠٠هـ، ومن أمثلة استخدامه في بيان عدد أبيات النظم ما فعله ابن الجزري في كل من المقدمة والدرة، ومن أمثلة استخدامه في تبيين عدد آي السور ما فعله الشاطبي في منظومته ناظمة الزهر (ينظر: جميل مصطفى العظم، عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمئة فأكثر، بيروت، المطبعة الأهلية، ١٦٣٦هـ، ص ١٨٢، والجاوي، محمد بن عمر النووي، مراح لبيد بكشف معنى قرآن مجيد، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ج١، ص ٢، والمخللاتي رضوان بسن محمد (ط١) ص ١٩٥، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الرازق بن علي موسى، ١٩٩٢ (ط١) ص ١٩٥، البيرة (ط١) ص ١٥٠). فاستخدام بفلسطين، نون للأبحاث والدراسات القرآنية، ١٤١هـ – ١٩٩٩م، (ط١) ص ٥٠). فاستخدام حساب الجُمّل ليس مقصورا على السحرة ولا على اليهود ولا على المقاصد السلبية كما ذهب إليه بعض من ردّ على دعاة الإعجاز العددي (ينظر: فاتح حسني محمود، الإعجاز العددي في القرآن الكريم بين الحقيقة والوهم، عمان، دارجهينة، ٤٢٤هـ حسني محمود، الإعجاز العددي في القرآن الكريم بين الحقيقة والوهم، عمان، دارجهينة، ٤٢٤هـ حسني محمود، الإعجاز العددي في القرآن الكريم بين الحقيقة والوهم، عمان، دارجهينة، ٤٢٤هـ حسني محمود، الإعجاز العددي في القرآن



<sup>(</sup>٥) رضوان سعيد فقيه، الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف، ٤١.

# مِلْوِلَةُ الْإِمْوَازُ الْمُدِي (دراسة تَقْدِيةً) . أ. د. أحد عَالَد هُكري

"﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ تسع أحرف، ومذكورة في السورة ثلاث مرات فتكون ليلة سبع وعشرين "(٢)، وما روي أيضاً في تحديد ليلة القدر وأنها ليلة سبع وعشرين من كون عدد كلمات سورة القدر ثلاثين، واسم الإشارة ﴿ هِيَ ﴾ اللفظ السابع والعشرون بينها (٨)، وما روي عن ابن مسعود أنه قال: "من أراد أن ينحيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ ﴿ بِسَمِ ٱللهِ وَلَا اللهُ لَا بكل حرف منها جُنّة من كل واحد "(٩) و مما

<sup>(</sup>٩) أورده ابن عطية، عبد الحق بن غالب (٥١ ٥هـ)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت، دار الكتب العلميـــة، ١٤١٣هــــ - ١٩٩٣م، (ط١) ج١، ص٦١، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج١، ص٩٢، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج١، ص٧٣، وبحثت عنه في كتب الحديث وآثار الصحابة فلم أجد من ذكره، و لم يُحرّجه أحد من محققي هذه التفاسير، واستشهد ابن عطية له بحديث رفاعة الزرقي قال: "كنا يوما نصلي وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كـــثيرا طيبــــا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول"، رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب رقم ١٢٦، رقم الحديث ٧٦٦ (ج١، ص٢٧٥) وعلق بقوله: " فعدد الملائكة في الحديث موافق لعدد حروف العبارة وهي ٣٤ حرفا، وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم" (ابن عطية، المحرر الوجيز، ج١، ص٦١)، وعلق على كلامه ابن حجر فقال: "ويعكر عليه وجود زيادة كلمات في رواية أخرى، والاختلاف في عدد الملائكة، ففي رواية مسلم: لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها، وعند الطبراني: ثلاثة عشر، وحملـــه بعضهم على موافقة عدد الكلمات" (ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القاهرة، دار الريان للتراث، ١٩٨٦م، (ط١) ج٢، ص٢٨٧)، كما يعكر على ما يتعلق بالبسملة ترجيح عدد من المفسرين أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء، أما مجموع عدد الملائكة خزنة جهنم فالعبارة تعجز عنها (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج١٩، ص٨٠).



<sup>(</sup>٧) الفخر الرازي، محمد بن عمر (٦٠٦هـ) التفسير الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ - (٧) ١٩٩٠م، (ط١) ج٣٢، ص٣٠.

<sup>(</sup>٨) القرطبي، محمد بن أحمد (٦٧١هـ) الجامع لأحكام القرآن، تصحيح أحمد عبد العاسيم البردوني ورفاقه، (ط٢) ج١، ص٩٢٠.

ذكره عدد من العلماء من ظواهر لها صلة بالأرقام، منها ما ذكره الباقلاني عن ظاهرة تتعلق بالأعداد التي في حروف فواتح السور، وهي ظاهرة استخدام نصف حروف اللغة العربية في الفواتح (۱۱)، ونصف حروف كل صفة من الصفات، ففيها خمسة من حروف الهمس العشرة، وتسعة من حروف الجهر الثمانية عشرة، وأربعة من حروف الشدة الثمانية، واثنان من حروف الإطباق الأربعة (۱۱)، وثلاثة من حروف الحلق الستة، وتبع الباقلاني في التنبيه على هذه الظاهرة الزمخشري (۱۲)، وزاد هو وابن المنير على ما ذكره الباقلاني أن فيها ثلاثة من حروف الاستعلاء السبعة، واثنان من حروف اللين القلقلة الخمسة، واثنان من حروف اللين القلقلة الخمسة، واثنان من حروف الصفير الثلاثة، واثنان من حروف اللين الثلاثة، ويلاحظ أن التنصيف في الصفات ذات العدد الفردي تقريبي.

كما يحاولون الاستدلال بنقول ونصوص عديدة عن العلماء السابقين في إحصائهم عدد كلمات القرآن الكريم وحروفه(١٣)، المهمل

<sup>(</sup>١٣) انظر: صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، دمشق، مؤسسسة علوم القرآن، ١٩٨١م، (ط١) ص٢٠-٢٠.



<sup>(</sup>١٠) عدد الحروف الواردة في فواتح السور أربعة عشر حرفا وهي نصف حروف اللغة العربية، وجمعت في عدة عبارات لكل منها معنى لطيف، منها: نص حكيم قاطع له سر، صله سحيرا من قطعك، صح طريقك مع السنه، طرق سمعك النصيحه.

<sup>(</sup>١١) الباقلاني، محمد بن الطيب (٤٠٣هـ)، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، دار المعارف، (ط٤) ص ٤٤ - ٤٦.

<sup>(</sup>١٢) الزمخشري، محمود بن عمر (٣٨ههـــ)، الكشاف عن حقائق التنـــزيل وعيون الأقاويل في وجـــوه التأويل، بيروت، دار المعرفة، ج١/ ص١٧.

منها والمعجم، وتقسيمه إلى نصفين وأثلاث وأرباع وأخماس وأسداس وأسباع وأثمان وأتساع وأعشار وأحد عشر واثني عشر وثلاثين وأربعين وستين ومئة وثلاث مئة وستين جزءاً (١٤٠)، وببعض الحوادث التي فيها تحديد أحداث ومواعيدها من خلال معادلة رقمية مستنبطة من الآيات، منها حادثة استنباط المفسر ابن برجان أن القدس ستفتح في رجب سنة ٥٧٥، وكان قد كتب تفسيره في سنة ٥٢٠، وقال إنه استخرج هذه المعلومة من تأمله في فواتح سورة الروم، واعتمد على كلام هذا المفسر قاضي دمشق على الدين زكى فقال مخاطبا صلاح الدين بعد فتحه حلب:

وفتحكم حلباً بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب (۱۰) إلا أن هذا كله لا ينهض لهم دليلاً على ما سعوا إليه من التأصيل لفكر هم، فقد كان استخدام الأرقام قديما لغايات الإحصاء أو الإشارة إلى اللطائف والتناسق بينها، ولم يتطرق أي من السابقين إلى تسميته الإعجاز العددي أو الرقمي ولذا فإني أؤكد أن فكرة القول بالإعجاز العددي

<sup>(</sup>١٥) بسام نماد حرار، مقال: الإعجاز العددي بين الحاضر والماضي، منشور في موقعه على الانترنت وهو: <u>www.islamnoon.com</u>



<sup>(</sup>١٤) ينظر في هذه التقسيمات والإحصاءات: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن على (٩٧ هـ)، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، تحقيق: د. حسن ضياء الدين عتر، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ٨٤ هـ – ١٩٨٧م، (ط١) ص٢٤٥، والسخاوي، علي بن محمد (٣٤٣هـ)، جمال القراء وكمال الإقراء، تحقيق: د. عبد الحق عبد الدائم سيف، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م، (ط١) ج١، ص٣٨٨.

حديثة غير قديمة.

ومن أوائل من أشار في العصر الحديث إلى وجود تناسق بين الأرقام والأعداد، وإلى لطائف تتعلق بعدد مرات ورود ألفاظ معينة وما يحمله ذلك من دلالات الإمام الكبير بديع الزمان سعيد النورسي (ت ١٩٦٠م)، وهو أحد أئمة الإصلاح والدعاة إلى الخير في العصر الحديث، فقد حوت رسائله بعض الإحصاءات المتعلقة بهذا الأمر، وجعل الحديث عنه تابعا لحديثه عن التناسق اللفظي الذي كان يرى فيه نقشاً إعجازياً، وأنه أحد الوجوه الأربعين للإعجاز (١٦).

وفي تلك الفترة بدأ عبد الرزاق نوفل (ت ١٩٨٤م) بالبحث في الأرقام والأعداد في القرآن، حيث ضمّن كتابه: "الإسلام دين ودنيا" الذي صدر عام ١٩٥٩ الإحصائية التي أجراها، وتبين له فيها تساوي عدد مرات ورود لفظي الدنيا والآخرة في القرآن، حيث ورد كل منهما ١١٥ مرة، وأتبعها في عام ١٩٦٨ في كتابه: عالم الجن والملائكة بإحصاء عدد مرات ورود لفظ الملائكة والشيطان، وألهما متساويان تماماً، حيث ورد كل منهما ١٨ مرة، ثم أصدر في عام ١٩٧٥ كتابه "الإعجاز العددي للقرآن الكريم"(١٧)، وفيه إحصائيات عديدة حول تساوي عدد مرات ورود ألفاظ

<sup>(</sup>١٧) عبد الرزاق نوفل، معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكـــريم، بـــيروت، دار الكتـــاب العـــريي، ١٤٠٣ هـــ -١٩٨٣ م، ص١٠.



<sup>(</sup>١٦) بديع الزمان سعيد النورسي (١٩٦٠م)، المكتوبات، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر، (ط٢) ص ٥٢٣.

# بقولة المواز المدي (دراسة تقدية) . أ. د. أميد كالد فكوي

متقابلة أو متضادة.

ثم أعلن الدكتور محمد رشاد خليفة سنة ١٩٧٢م (١٨)، اكتشاف ما أسماه: معجزة القرن العشرين، وهي معجزة الأرقام في القرآن الكريم، وذلك في مقال نشره في مجلة "آخر ساعة" المصرية (١٩) تحت عنوان: "في أمريكا بالعقول الإلكترونية يفسرون القرآن الكريم"، وأصدر كتيباً أسماه: "دلالات جديدة في القرآن"، وألقى "عليها تسعة عشر"، وكتابا أسماه: "دلالات جديدة في القرآن"، وألقى محاضرات عديدة ضمنها فكرة الإعجاز العددي المرتبط بالرقم ١٩، في عدد من الدول منها الكويت (٢٠)، وأعجب بما طرحه كثير من الناس، ثم تبين لهم أنه بهائي وأنه يقدس الرقم ١٩ بسبب بهائيته، ثم ادعى أنه رسول تبين لهم أنه بهائي وأنه يقدس الرقم ١٩ بسبب بهائيته، ثم ادعى أنه رسول الله، وكانت خاتمته القتل في منزله بأمريكا في حدود سنة ١٩٩٠ (٢٠).

<sup>(</sup>٢١) ينظر في التعريف به: حسين ناجي محمد محيي الدين، تسعة عشر ملكاً، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ١٩٨٥م، (ط٢) ص١٧٣، ود. صلاح عبد الفتاح الخالدي، البيان في إعجاز القرآن، عمان، دار عمار، ١٩٩٦م (ط٢) ص٣٦٨ – ٣٧٣، ود. محمد حسن هيتو، المعجزة القرآنية، ص٤٠٣، وبسام نهاد جرار، إعجاز الرقم ١٩ في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج، المؤسسة الإسلامية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م، (ط٢، وكانت الطبعة الأولى صدرت بعنوان: عجيبة تسعة عشر بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين عام ١٩٩٠م) ص٢١ و١٥٦ – ١٧٢



<sup>(</sup>۱۸) صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٣٣ و٤٨، ونقل د. محمد حسن هيتو في كتابه المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، (ط١) ص ٥٠٠ أنه توصل إلى اكتشافه في يونيو ١٩٧٥.

<sup>(</sup>١٩) العدد رقم ٢١٤٩ الصادر بتاريخ ١٩٧٢/١٢/٣١.

<sup>(</sup>٢٠) كان ذلك في سنة ١٩٧٦، د. محمد حسن هيتو، المعجزة القرآنية، ص٣٠٤.

# ب بالدائم والمراجع والمراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع وا

ثم كثرت المؤلفات والمقالات والمحاضرات في الإعجاز العددي، وحاض في هذا المحال كثيرون، وتبين لي من خلال الاطلاع على مؤلفاهم إمكان تصنيفهم إلى صنفين: الأول: المتخصصون في الشريعة وهم قلة، الثاني: المتخصصون في العلوم الأخرى، وهم الأكثر، وتتفاوت تخصصاهم ما بين الهندسة والرياضيات والطب والكيمياء الصناعية والقانون وغيرها من التخصصات، وأكثر الذين وقعوا في أخطاء من هذا الصنف، كما أن بين الباحثين في الإعجاز العددي — حسب علمي بحال بعضهم – من هو راغب في الخير وخدمة كتاب الله تعالى، ومن هو مستور الحال غير معلوم التوجه والقصد، ومن هو سيء النية خبيث القصد، مثل محمد رشاد خليفة.

ولعل من المناسب في هذا المقام التنبيه إلى أنه ليس لأي أحد أن يخوض في علوم القرآن الكريم وإعجازه وتفسيره، دون أن يكون ملماً بالعلوم التي نص أهل العلم على وجوب تحصيلها قبل ذلك، وعالما بالشروط التي اشترطوها فيه، لئلا يقع في الخطأ والخلل، ومن هذه العلوم والشروط:

- ١ مراعاة البدء في تفسير القرآن بالقرآن وبالمأثور.
  - ٢ الاعتناء بالقراءات القرآنية.
- ٣- الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه كلام العرب.



## بالرات الإيمان المعين (دراسة تقبيلة) (1. د. أميد عَالَا

- ٤- الأخذ بمقتضى الكلام وما دل عليه الشرع.
  - ٥- عدم الدخول إلى التفسير بمقررات سابقة.
- ٦- عدم اللجوء إلى التأويل والجحاز إلا عند تعذر حمل اللفظ على معناه
   الظاهر.
  - ٧- العلم بقواعد الترجيح ومسائل النسخ(٢٢).
- $\Lambda$  عدم التوسع في التفسير العلمي ومراعاة الشروط التي نص عليها العلماء لمن يرغب في التفسير العلمي، ومنها: عدم التكلف في التفسير للتوصل إلى موافقة الآية للحقيقة العلمية، وعدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة، وعدم الخوض في القضايا الغيبية ( $^{(77)}$ ).



<sup>(</sup>٢٢) د. محمد خازر المجالي، الوجيز في علوم الكتاب العزيز، عمان، جمعية المحافظة على القرآن الكــريم، (٢١) د. محمد خازر المجالي، الوجيز في علوم الكتاب العزيز، عمان، جمعية المحافظة على القرآن الكـــريم،

<sup>(</sup>٢٣) د. زغلول راغب النجار، قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعـــارض، عمــــان، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ١٤٢٦هـــ -٢٠٠٦م، (ط١) ص٧٦-٧٦.

# المبحث الثاني عدم مراعاة الاختلاف في علم القراءات ورسم المصحف وعد الآي وأثره في عدد الحروف وتناسقها

تعد هذه النقطة من أهم ما يؤخذ على الباحثين والكاتبين في الإعجاز العددي، حيث أهملوا هذا الأمر تماماً، ولم يراعوا في حساباتهم الكثيرة ما يبنى على اختلاف أوجه القراءة والرسم وعد الآي من اختلاف في عدد الحروف(٢٠)، وفي الواقع فإن الاختلاف الحاصل في هذه العلوم الثلاثة والمثبت في الكتب المتخصصة ينقض كلاما كثيرا للباحثين في الإعجاز العددي، ويجعل النتائج التي توصلوا إليها غير دقيقة أو غير صحيحة، وليت الأمر وقف عند حدّ عدم الاطلاع على هذه العلوم، فقد تعداه بعضهم إلى الإفتاء بغير علم، والاجتهاد بلا برهان ولا دليل.

وسأذكر فيما يلي أمثلة تبين أن عدم مراعاة هذه العلوم الثلاثة يقلب نتائج الأعداد ويغير المعادلات والمبادئ المعتمد عليها، وبالتالي تصبح النتائج المذهلة والباهرة التي توصلوا إليها بحاجة إلى مراجعة، وإعادة نظر.

<sup>(</sup>٢٤) نص بسام جرار على اعتماده رواية حفص واقتصاره عليها في مقال: قواعد الإحصاء في مركز نون، المنشور في موقعه على الانترنت، ونصَّ عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن الكريم، دار القلم العربي، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، (ط١) ص٣١ على اعتماده المصحف المطبوع في سوريا والسعودية ومصحف الأزهر، ونصَّ محمد رشاد خليفة على اعتماده المصحف المطبوع بالقاهرة بالرسم العثماني (نقله عنه صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٩٠).



# عِلْوِلَةَ الْجُمُوارُ الْمُعْمِيِّ (مَرَاسَةَ تَقْمَيَةً) . أ. م. أمَّهُ عَالَمُ هُكُرِيٍّ

# أمثلة تتعلق باختلاف القراءات:

من أوجه اختلاف القراءات تبديل حرف مكان آخر، مما يستدعي اختلاف مجموع عدد مرات ورود الحرف في السورة، حال ضبط اللفظ حسب إحدى القراءتين، ففي قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ (البقرة: ٢٤٥) يقرأ بالسين وبالصاد، وقرأه بعض القراء بالوجهين (٢٥٠) فكيف يعد لهم سينا أو صادا أو كليهما؟ وقرئ قوله تعالى: ﴿ نُنشِزُهَا ﴾ (البقرة: ٢٥٩) بالراء وبالزاي (٢٦١)، وقوله تعالى: ﴿ لَنُبَوِّئَنَّهُم ﴾ (العنكبوت: ٥٨) قرئ بالثاء بدل الباء، وبالياء بدل الهمزة (٢٢٠).

و لم ينتبه بعض من بحث في الإعجاز العددي لمثل هذه الأمور، فقد قال فريد قبطني: "إن نتيجة الاختلاف بين قراءات القرآن هي أن بعض الآيات في إحدى القراءتين أقصر أو أطول مما هي عليه في القراءة الأخرى بينما يبقى عدد الكلمات هو نفسه بين القراءتين "(٢٨)، وهو هنا يقصد المقارنة بين روايتي حفص وورش، وفاته أن عدد الكلمات اختلف بينهما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ (الحديد: ٢٤) حيث قرأ



<sup>(</sup>٢٥) القباقبي، محمد بن خليل (٤٩هـ) إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عـــشرة، تحقيق: د. أحمد خالد شكري، عمان، دار عمار، ٤٢٤هــ – ٢٠٠٣م، (ط١) ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٢٦) القباقي، إيضاح الرموز، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>۲۷) القباقبي، إيضاح الرموز، ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٢٨) فريد قبطني، طلوع الشمس من مغربها علم للساعة، ترجمة: أحمد أمين حجاج أول، بـــيروت، دار البراق، ص٣٣٣.

# ATTEMPT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE

نافع بروايتي قالون وورش عنه – ووافقه أبو جعفر وابن عامر -: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ هُو ﴾ وقرأ باقي القراء بإثبات ﴿ هُو ﴾ اللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ هُو ﴾ الله أو زيادتها ويؤثر على عدد كلمات السورة.

ومن الأمثلة التي وردت في كتاب المعجزة (٢٠) على تساوي ركنين متناظرين تماماً: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنّبيِّنَ ﴾ (الأحزاب: ٤٠) كل منهما مكونة من ٢٣ حرفاً، ولكن على قراءة لفظ ﴿ ٱلنّبيِّنَ ﴾ بالهمز (٣١) (النبيئين) سيختل التناظر لأن الجملة الثانية ستصبح ٢٤ حرفاً، حيث إن هذا الكاتب يعد الهمزة التي لا صورة لها، مثل ﴿ شُرَكَآءِى ﴾ (فصلت: ٤٧) عدد حروفها عنده ٢ أحرف (٣٠)، و﴿ وَرَءَا ﴾ (الكهف: ٥٣) عدها ثلاثة أحرف (٣٣).



<sup>(</sup>٢٩) القباقيي، إيضاح الرموز، ص ٢٩١، ود. أحمد خالد شكري، قراءة الإمام نافع من روايستي قسالون وورش عنه من طريق الشاطبية، عمان، دار عمار، ٢٠٠٣م، (ط٢) ص ٢٢٢، وقراءة نسافع ومسن وافقه موافقة لرسم المصحف المدين والشامي، وقراءة الباقين موافقة لرسم باقي المسصاحف، ينظر: الداني، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، تحقيق: محمد أحمد دهمان، دمشق، دار الفكر، ١٠٥٥هـ – ١٩٤٠م، ص ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣٠) عدنان الرفاعي، المعجزة كشف إعجازي جديد في القرآن الكريم، ١٤١٥هـ، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣١) قرأ نافع المدني بممنز لفظ النبي كيف تصرف وحيث ورد، (د. أحمد شكري، قراءة الإمـــام نـــافع، ص٤١ و٨٩).

<sup>(</sup>٣٢) عدنان الرفاعي، المعجزة، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٣٣) عدنان الرفاعي، المعجزة، ص١٢٥.

# عِلْوَالِدُ الْأَمُوارُ الْمُعْمِي (دراسة تقمية) . أ. د أمَّيَدُ عَالَدُ طُكُرِي

وحين أحصى أحدهم حروف سورة نوح كان عدد التاءات فيها ٣٤ (٣٤)، وهذا العدد حسب رواية حفص ومن وافقه حيث يقرؤون: ﴿ خَطِيَتُتِمْ ﴾ (نوح: ٢٥) بالتاء، ولكن حسب قراءة أبي عمرو: (خطاياهم) (٣٥) تنقص التاءات عنده واحدة لتصبح ٣٣.

# أمثلة تتعلق باختلاف رسم المصحف:

من المعلوم عند العلماء المتخصصين في رسم المصحف وجود مذاهب متعددة في رسم بعض الكلمات، ويرجع ذلك في معظمه إلى الحتلاف أوجه القراءة، ومن أمثلته اختلاف عدد الحروف والرسم في لفظ ﴿ أَنْجَلْنَا ﴾ (الأنعام: ٦٣) فعدد الحروف سبعة على هذه القراءة، وفي قراءة (أنجانا)(٢٦) ينقص عدد الحروف واحداً لتكون ستة، فهذا اللفظ مختلف في قراءته وفي كيفية رسمه بين المصاحف (٢٧)، وكذلك الحال في كثير من أوجه القراءة المتعلقة بالزيادة والنقصان ومواضعها كثيرة ومتفرقة في المصحف،



<sup>(</sup>٣٤) بسام جرار، إرهاصات الإعجاز العددي، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣٥) القباقبي، إيضاح الرموز، ص٧١٠.

<sup>(</sup>٣٦) قرأ الكوفيون (أنجانا) والباقون (أنجيتنا) ابن الجزري، محمد بن محمد (٨٣٣هـــ) النشر في القـــراءات العشر، مراجعة: علي محمد الضباع، بيروت، دار الكتب العلمية، ج٢، ص٢٥٩، والقباقبي، إيضاح الرموز، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٣٧) كتب هذا اللفظ في المصحف الكوفي بياء من غير تاء، وفي سائر المصاحف بالياء والتاء (المارغني، إبراهيم بن أحمد (٩١ ٣٤هـــ)، دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن، القـــاهرة، دار القرآن، ص٤٥٨).

ويؤدي الاختلاف في رسم بعض الألفاظ إلى تغير عدد الحروف، مثل خلاف علماء الرسم في لفظ ﴿ صِرَاطَ ﴾ حيث يرسم بالألف وبدولها (٢٨٠)، ولفظ: ﴿ وَسُقِيَّاهَا ﴾ (الشمس :١٣) يرسم بلا ياء ولا ألف في مصاحفنا، حسب الراجح عند أبي داود، وبإثبات الألف أو بياء عند المغاربة (٢٩٠)، وهذا الاختلاف في رسم هذه الكلمات سيؤدي إلى الاختلاف في عدد حروفها حسب الرسم.

ويقع الاختلاف في بعض الكلمات بين الإفراد والجمع، وتكتب هذه الألفاظ بما يحتمل قراء هما بالوجهين، وتعد حسب الرسم عند كثيرين فلا يعدون الألف الملحقة باعتبارها ليست من الرسم، فلا يؤثر هذا الوجه عند هؤلاء في العدد، ومن الأمثلة عليه: ﴿ ذُرِيَّتُهُمْ ﴾ (نحو: الأعراف:١٧٢) قرئ بالإفراد وبالجمع (١٤٠)، و ﴿ سِرَاجًا ﴾ (الفرقان: ٦١) قرئ بالإفراد والجمع (١٤٠).



<sup>(</sup>٣٨) المارغني، دليل الحيران، ص٥٦، وعلي محمد الضباع (١٣٨١هـ - ١٩٦٠م)، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، (ط١) ص٥٥.

<sup>(</sup>٣٩) المارغني، دليل الحيران، ٢٧٧، وهي مرسومة في مصاحفنا بلا ألف ولا ياء، وفي المصحف المطبوع برواية ورش بألف، فتنقص حرفا حال رسمها بلا ألف ولا ياء، عن إحدى هاتين الصورتين، وقد نصَّ بسام جرار في مقاله: قواعد الإحصاء في مركز نون، على أنه يعد الألف المخذوفة ولا بدل لها، وهذا مقتضى الالتزام بالعد حسب الرسم.

<sup>(</sup>٤٠) القباقبي، إيضاح الرموز، ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٤١) القباقبي، إيضاح الرموز، ص٦٢٥.

ومن الأمثلة التي يمكن أن تؤثر في عدد الحروف: الألفاظ المهموزة، حيث إن علماء الرسم لم يكونوا يثبتون الهمزة في الرسم (٢٠٠)، استغناء عنه برسم صورة لها من ألف أو واو أو ياء، أو للعلم بوجود الهمزة في الكلمة من كثرة استعمال اللفظ، والعادّون للحروف لم ينتبهوا لهذه المسألة مطلقا ويعدون الهمزة غير المرسومة كما يعدون المرسومة، وهذا مخالف لمبدأ العد وفق الرسم العثماني، ومن الأمثلة عليه ألهم يعدون: ﴿ وَرِءْيًا ﴾ (مريم: ٤٧) و ﴿ لِلرُّءْيَا ﴾ (البقرة: ٢٢٨) أربعة أحرف، وهي حسب الرسم العثماني ثلاثة أحرف، ويعدون: ﴿ سُوءَ ﴾ (الأعراف: ٢٦١) و ﴿ مِلَءُ ﴾ (آل عمران: ٩١) و ﴿ الْخَبْءَ ﴾ (النمل: ٥٠) ثلاثة أحرف وهي حسب الرسم حرفان لأن الهمزة لا صورة (النمل: ٥٠) ثلاثة أحرف وهي حسب الرسم حرفان لأن الهمزة لا صورة لها في هذه الألفاظ.

ومن الأمثلة على عدم مراعاة اختلاف الرسم من العادين، ما جاء في كتاب: "إرهاصات الإعجاز العددي" أن مجموع جُمَّل حروف: (المسجد الأقصا) ثلاث مئة وواحد وستون، ولفظ: (بنوا إسرائيل) الذي يرسم في المصحف بحذف الألف مجموع جمله كذلك ثلاث مئة وواحد وستون، وهو حاصل ضرب ١٩×١٩، وأن لهذا التساوي أكثر من دلالة...(٣٤)، ويلاحظ أن الباحث اختار (بنوا إسرائيل) بالواو و لم يختر



<sup>(</sup>٤٢) الضباع، سمير الطالبين، ص٥٧ و٥٨.

<sup>(</sup>٤٣) بسام جرار، إرهاصات الإعجاز العددي، ص٥٥.

(بني إسرائيل) بالياء لأن الحساب سيختلف معه (بني إسرائيل) بالياء لأن الحساب سيختلف معه إسرائيل) الذي لم يرد إلا في اسرائيل) في القرآن أكثر بكثير من (بنوا إسرائيل) الذي لم يرد إلا في موضع واحد (يونس: ٩٠)، كما أن في رسم لفظ (إسرائيل) وجها آخر وهو كتابته بإثبات الألف على مذهب أبي عمرو الداني، وهو المعتمد في مصاحف المغاربة (٥٠)، والهمزة التي قبل الياء لا صورة لها فتكتب حسب قواعد الضبط على السطر، ولا ينبغى أن تعد لعدم رسمها.

# أمثلة تتعلق باختلاف عد الآي

ورد في كتاب: "أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة"، أن السور التي عدد آياتها زوجي عددها ستون، وأن السور التي عدد آياتها فردي أربع وخمسون، وأن السور التي عدد آياتها زوجي تنقسم إلى ثلاثين سورة رقمها في ترتيب المصحف زوجي، وثلاثين سورة ترتيبها في المصحف فردي، وأن السور التي عدد آياتها فردي تنقسم كذلك بالتساوي، فسبع وعشرون منها ترتيبها زوجي، وسبع وعشرون ترتيبها فردي، وهذا ترتيب لافت للانتباه، حيث تقسم السور فيه إلى قسمين: متجانسة في الترتيب وعدد الآيات، أي أن يكون كلاهما زوجياً أو فردياً، وغير متجانسة، ويشكل كل قسم من

<sup>(</sup>٤٥) أبو داود سليمان بن نجاح (٩٦٦هـ)، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، تحقيق: د. أحمد بن أحمد بن معمر شرشال، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢١هــــ (ط١) ج٢، ص١١١، والضباع، سميرالطالبين، ص ٢٩.



<sup>(</sup>٤٤) حيث إن قيمة الواو ستة، والياء عشرة.

هذين القسمين نصف عدد سور القرآن الكريم، أي سبع و خمسون سورة، وفي حال جمع عدد آيات السور المتجانسة مع أرقام ترتيب السور يكون المجموع ستة آلف ومئتين وستاً وثلاثين، وهو مجموع الآيات، وفي حال جمع عدد آيات السور غير المتجانسة مع أرقام ترتيبها يكون المجموع ستة آلاف و خمس مئة و خمساً و خمسين، وهو مجموع أرقام ترتيب سور القرآن الكريم، وهذا يثبت و جود علاقة بين رقم السورة وعدد آياقا(٢١).

ونقل هذا الكلام مؤلف آخر وعلق عليه بقوله: "حتى ندرك عمق المسألة نقوم بإنقاص سورة البقرة آية واحدة فتصبح ٢٨٥ آية، وبالتالي تصبح فردية الآيات مما يعني أن السور الفردية ستصبح ٥٩ والزوجية ٥٩ عندها ينهار كل شيء... "(٤٤) وخلص إلى أن هذه الدراسة تؤكد أن ترتيب السور وعدد الآيات هو وحي من الله العزيز الحكيم.

والافتراض الذي افترضه الكاتب واقع فعلاً، فإن عدد آيات سورة البقرة ٢٨٦ آية حسب المذهب المدين والمكي والشامي، و٢٨٦ حسب المذهب الكوفي، و٢٨٧ حسب المذهب البصري (١٠٠).

وكثرت أخطاء الكاتبين في الإعجاز العددي في موضوع البسملة،



<sup>(</sup>٤٦) عبد الله جلغوم، أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة، دار الفكر للنشر، ١٤١٤هـــ - ١٩٩٤م، (ط١) ص٤١-٤٨.

<sup>(</sup>٤٧) بسام جرار، إرهاصات الإعجاز العددي، ٣١.

<sup>(</sup>٤٨) المخللاتي، القول الوحيز، ١٦٤.

## وقواة الإسوار العمدي (مراسة تقمية) ، أ. م. أهبد غالم ككري

وكثرت آراؤهم فيها، فمنهم من يعدها ومنهم من يترك عدها، ومنهم من يخلط ويغير الرأي فيها حسب النتيجة التي يريد الوصول إليها، ومن الأمثلة على أخطائهم ما فعله مؤلف سلسلة: "بدأ العد التنازلي" فهو يرى أن البسملة هي الآية الأولى من القرآن، وأن ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هي الآية الأولى من الفاتحة (٤٩)، فهو يرى أن البسملة آية فذة لا تندرج ضمن سورة الفاتحة ولا غيرها، وهو قول ضعيف وإن قاله بعض العلماء، فهو غير معتبر عند علماء العدد (٥٠).

ويرى مؤلف كتاب: "الإعجاز العددي في سورة الفاتحة" أن البسملة وردت في القرآن مئة وثلاث عشرة مرة، لأن البسملة التي في الآية ٣٠ من سورة النمل جزء من آية وليست آية تامة، وهو يعد البسملة ضمن الآيات حين يرى ذلك خادماً لما يريد الوصول إليه، وحين يتعارض عد البسملة مع ما يريده لا يعدها، فيقول مثلا: "عدد آيات السورة - سورة مريم - هو ثمان وتسعون آية، فإذا أحصينا البسملة أصبح المجموع تسعاً وتسعين.."(١٥).

<sup>(</sup>٥١) طلحة جوهر، الإعجاز العددي في سورة الفاتحة، دمشق، دار الحكمة، ١٤١٨هــــ - ١٩٩٧م، (ط١) ص١٢٦.



<sup>(</sup>٤٩) مأمون أبو خضر، بدأ العد التنازلي، ج١ وعنوان الجزء: بعض مظاهر الإعجاز في القرآن والـــسنة، ص٣٣ و٤٠٤ و٤٣ و٥٦ و٥٦ و٥٦ وج٢ وعنوان الجزء: نصر الله وحرف الألــف في القـــرآن الكريم، ص٢٧.

<sup>(</sup>٠٠) اللكنوي، محمد عبد الحي، إحكام القنطرة في أحكام البسملة، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٢م، (ط١) ص٥٦-٣٠، ود. محمد الجالي ود. أحمد شكري، تحقيق المقال في البسملة، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، الجلد (٣١) العدد٢، ٢٠٠٤م، ص ٣٥٥-٣٥٧ و٣٦٦.

ويرى آخر أن البسملة آية من سورة الفاتحة فقط، ومختلف في كولها آية من كل سورة سواها، وهو من الأقوال غير المعتبرة عند علماء العدد كذلك، ومع هذا فهو حين يحصي الحروف في السور يعد حروف البسملة مع كل سورة منها سوى التوبة (٢٥).

وعد آخرون (٣٥) البسملة الآية الأولى من الفاتحة بلا خلاف، ولعل الحامل لهم على هذا ما رأوه في المصحف المنتشر برواية حفص عن عاصم من عد البسملة الآية الأولى في سورة الفاتحة، وظنوه مذهبا وحيدا لا ثاني له.

وذكر بعضهم أن الحديد ذكر في الآية ٢٥ من سورة الحديد، وأن العدد الذري للحديد ٢٦، فبين الرقمين فرق يمكن من وجهة نظرهم تجاوزه بعد البسملة الآية الأولى من السورة فيصبح رقم الآية موافقاً للعدد الذري للحديد (٤٠٠)، ولا يصح هذا الاقتراح إلا على المذهب الكوفي الذي انفرد بعد ﴿ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ (الحديد: ١٣) ورقم الآية التي



<sup>(</sup>٥٢) بسام جرار، إعجاز الرقم ١٩، ص٦٦ و٦٢.

<sup>(</sup>٥٣) منهم: رضوان سعيد فقيه، الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف، ص١٥، ود. عبد الله محمد البلتاجي، سر الوجود والرقم ١٩أول دراسة علمية محققة لأسرار الرقم ١٩ في الآيات القرآنية والآيات الكونية، الإسكندرية، مكتبة بستان المعرفة، ٢٠٠٢م، ص٤١، ود. جبري مصطفى عبد الرازق، فواتح حروف الفواتح، ١٤١هـ – ١٩٩٣م، (ط١) ص٣٥٠٠

<sup>(</sup>٤٥) سمعته من د. زغلول النجار في محاضرة ألقاها في قاعة مركز حراء القرآني بعمّــــان ســــنة ٢٠٠٢، وهي مسجلة عندي على شريط فيديو.

## بقراة الإمواز المندي (مراسة نقمية) . أ. م. أحيم غالم فكرج

ذكر فيها الحديد عند باقي علماء العدد ٢٤ (٥٥)، فما الحل في مثل هذا الحال؟

وبعد أن أجرى مؤلف كتاب: "أسرع الحاسبين" مجموعة من المسائل قال: "المسائل السابقة كانت مرتبطة بأعداد الحروف دون أن نضيف إليها حروف ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ في كل سورة، أما المسائل اللاحقة فستكون مع إضافة حروف البسملة أي أننا سنضيف إلى كل عدد رقماً يساوي تكرار الحرف من البسملة حسب الجدول التالي..."(٥٦).

وكان أحدهم يعد البسملة مع حروف السورة أحياناً كما فعل في سورة النصر، فعدد حروفها مع البسملة ٩٩، وتكرارات حرف السين في سورة النمل مع البسملة ٩٤، ويترك عدها أحياناً فعدد حروف سورة الماعون ١١٤ بدون البسملة ٧٠٠).



<sup>(</sup>٥٥) المخللاتي، القول الوجيز، ٣١١.

<sup>(</sup>٥٦) عاطف علي صليبي، أسرع الحاسبين ملامح جديدة للإعجاز العددي في القرآن الكريم، دمشق، الأوائل للنشر، ٢٠٠٢م، (ط١) ص٤٢.

<sup>(</sup>٥٧) عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص٤٩، ٣٢٧، ٦٢ على الترتيب.

<sup>(</sup>٥٨) د. خالد فائق العبيدي، المنظار الهندسي للقرآن الكريم، عمان، دار المسيرة، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص٢٧٦.

# بالوالة (إسواق المعمور (مراسة تقمية) . أ. د. أسم واله الشوي

وأورد آخر حدولاً ذكر فيه عدد آيات السور مقارنة بين ما أسماه: القراءة الشرقية ويقصد بها رواية حفص، والقراءة الغربية، ويقصد بها رواية ورش، وأخطأ حين ذكر فيه أن عدد آيات سورة الملك في القراءة الغربية  $\pi$ .  $\pi$  آية  $\pi$ 0 والصواب أنه  $\pi$ 1 آية حسب العدد المدني الأخير المعتمد في رواية ورش  $\pi$ 1.

بناءً على ما سبق يتبين لنا أهمية الرجوع إلى هذه العلوم الثلاثة وملاحظة الاختلافات بينها وأثر ذلك في الأرقام والأعداد، وقد يقال إن هؤلاء الباحثين اعتمدوا رواية حفص باعتبارها المشهورة والمنتشرة عالمياً

<sup>(</sup>٦٠) درجت المصاحف المطبوعة بقراءة نافع من رواية قالون أو ورش على الالتزام بالعدد المدني الأخير، على ما رجحه كثير من أهل العلم في أنه المعتمد في قراءة نافع (انظر: السداني، البيسان في عسد آي القرآن، ٦٧، وعبد الفتاح القاضي (٣٠٤هـ هـ -١٩٨٣م)، البدور الزاهرة في القسراءات العسشر المتواترة، بيروت، دار الكتاب العربي، ص٠٤٠٤ و ٢٠٠٨) إلا أن بعض اللجان المشرفة على طباعة المصحف خالفت ذلك وسارت على العدد الكوفي، ومنها المصحف المطبوع برواية ورش في قطر، أما مصحف المدينة النبوية برواية ورش فقد ذكرت اللجنة في تقريرها المثبت في آخره التزامها بالعدد المدني الأخير إلا في سورة الملك فعدتما ٣٠ آية وليس ٣١ لموافقة الحديث الشريف الذي يسذكر أن سورة الملك ثلاثون آية (انظر صفحة ب من التقرير) مع أنه يمكن الجمع بين الأمرين بغير ذلك، كأن يكون الحديث ذكر المشهور في عدد آيات السورة وهو ما عليه أكثر علماء العسدد، أو أن الحديث ذكر عدد آيات السورة على التقريب لا التحديد بإسقاط العدد اليسير، وكان هذا الأمسر شائعا بدليل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: "وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سيت ثلاثين" رواه أحمد في المسند ١٩١١ (للتفصيل انظر: د. محمد خازر المجالي، ود. أحمد خالد شكري، تحقيق المقال في البسملة، مجلة دراسات، ص٢٥٧).



<sup>(</sup>٩٥) فريد قبطني، طلوع الشمس من مغربها، ٣٥٧.

## عِلْوَالَا الْإِمُوارُ الْمُعْمِي (مَرَاسَةُ مُقْمَيَةً) . أ. مُ. أَمِيمُ عَالَمُ هُكُونِي

الآن كما اعتمدوا الرسم الموجود في المصاحف الشائعة وعد الآي المعتمد فيه، وبما أن معظم هؤلاء الباحثين ليسوا من المتخصصين في علوم القرآن والتفسير، ولا في أي من علوم الشريعة فليسوا مطالبين بتتبع أوجه القراءة والرسم وعد الآي، ويكفيهم ما يكفي المفسرين المعاصرين الذين اكتفوا برواية حفص.

والرد على هذا الدفاع عنهم، أن رواية حفص إنما تمثل إحدى الروايات الصحيحة الثابتة، وليست أقوى ولا أثبت ولا أصح من غيرها إنما كتب لها الذيوع والانتشار في هذا العصر، فالاكتفاء بها في الدراسات القرآنية المعمقة والدقيقة قصور، ويقال الكلام نفسه في مسألتي الرسم وعد الآي<sup>(۱۲)</sup>، وينبغي أن تتسم الدراسة القرآنية بالشمول والإحاطة (۱۲)، ولذا على المفسرين المعاصرين اقتصارهم على رواية واحدة في التفسير، إلا إذا كان المخاطب عامة الناس وبسطاءهم فلا بأس في هذه الحال بالاقتصار على وجه واحد، وما يقوله المؤلفون في الإعجاز العددي ويثبتونه في كتبهم على وجه واحد، وما يقوله المؤلفون في الإعجاز العددي ويثبتونه في كتبهم

<sup>(</sup>٦٢) ولذا فقد أحسن بسام حرار حين أشار في مقاله: "قواعد الإحصاء في مركز نون"، بعـــد أن ذكــر التزامه بالعدد الكوفي وبرواية حفص إلى عدم تفرغه بعد لدراســـة الأعـــداد الأخـــرى والقـــراءات الأخرى.



<sup>(</sup>٦١) خالف مؤلف كتاب: "طلوع الشمس من مغربها" سائر المؤلفين في الإعجاز العددي، فعقد فــصلا خاصا لدراسة النتائج المترتبة على اختلاف روايتي حفص وورش في عد الآي، واستغرق ذلك عــددا غير قليل من صفحات كتابه (من صفحة ٣٣٣ إلى صفحة ٣٨٣) إلا أنه لم يزد على المقارنــة بــين الروايات في عدّ الآي، ووقع مع ذلك في هنات يسيرة.

# عِلْوِلا الإعوارُ العددي (دراسة دائدية) ، أ. د. أعبد عَالَد العُكري

ليس موجهاً إلى العوام والبسطاء، ويحتوي على مسائل ومعادلات وعبارات في غاية الدقة والصعوبة، مما يقتضي منهم التعمق والشمول، وعدم الاكتفاء بإحدى الروايات، والاطلاع على المذاهب المتعددة في الرسم وعدّ الآي ليكون بحثهم خالياً من القصور، وغير معرض للنقد والتتبع.

# المبحث الثالث افتراض أسس ومبادئ وأسرار متوهمة وبناء نتائج خطيرة عليها

يكاد هذا المأخذ على الكاتبين في الإعجاز العددي يكون شاملاً لهم جميعاً، فهم يفترضون أسساً لعملهم ويبنون عليها النتائج العديدة، وإذا أردنا البحث عن أصل لهذه الأسس لم نجد شيئاً سوى ما افترضه هؤلاء أو توهموه فجعلوه أساساً مكيناً وركناً حصيناً تبنى عليه النتائج وثمرات البحث، مع جزم كل منهم أنه وصل إلى الصواب، وأن نتائجه هي الحق، مع تفاوت الأسس بينهم وتباين افتراضاهم، ويلاحظ ما يفعله بعضهم من سلوك طرق عديدة للوصول إلى النتيجة المفترضة ولو بتمحل وتكلف قد يكون ظاهراً ولافتاً للانتباه أحياناً (٦٢٥)، وفي هذا المبحث عرض لعدد من هذه الأسس والمبادئ وما بُني عليها من نتائج، مع التنبيه إلى أن عدداً من

<sup>(</sup>٦٣) قال د. أشرف قطنة في كتابه: رسم المصحف والإعجاز العددي دراسة نقدية في كتب الإعجاز العددي، دمشق وبيروت، منار للنشر والتوزيع ومؤسسة علوم القرآن، ١٤٢٠هـ الحرم، وط١): "تقوم كل الدراسات الهادفة إلى إثبات نظريات الإعجاز العددي في القرآن الكريم على أساس البحث عن علاقة ما، بين الحروف أو الكلمات أو ترتيب السورة أو أرقام الآيات، وذلك من أجل الوصول إلى العدد الذي يفترض أنه أداة الإعجاز، فإن لم يعثر على مثل هذه العلاقة، بادر الدارسون إلى وضع شروط على الحروف والكلمات، أو على أرقام الآيات أو على ترتيب السسورة بحدف توجيه القراء بشكل غير مباشر للوصول إلى العلاقة المرجوة، سأدعو هذا النوع من السشروط بالشروط التوجيهية أو الانتقائية، وسنصادفها كثيرا خلال دراستنا لكتب الإعجاز العددي ونتناولها بالنقد، مما اقتضى لفت الانتباه" ص٣٠ و ٣٠.



هذه النتائج تحوي معلومات خطيرة، وتجاوزات شرعية، ولذا فهي غير مقبولة وينبغى التنبيه إليها والتحذير منها.

الافتراض الأول: اكتشاف أسرار القرآن وخفاياه وألغازه، وزعم التوصل إلى حقائق جديدة لم تكن معلومة للسابقين:

كثرت عبارات: كشف أسرار الإعجاز، وحل رموز الشيفرة القرآنية، وسر الوجود، واكتشاف معجزة القرن العشرين، والرسالة الخفية للقرآن، ولغز فواتح السور، وما أشبهها في عناوين كتب الإعجاز العددي وفي ثناياها، ونسب عدد من هؤلاء لنفسه الفضل المطلق في كشف هذا السر أو ذاك أو حل الشيفرة القرآنية وألغاز القرآن وخفاياه التي بقيت سراً مكنوناً حتى وفقه الله لكشف سرها وبيان حقيقتها، وأن ما توصل إليه يعد كشفاً لسر بقي طي الكتمان مذ نزل القرآن إلى أن أماط هو لثامه وكشف سره أخطر الافتراضات المتوهمة، وفيه من التجرؤ سره أنها الافتراض هو أخطر الافتراضات المتوهمة، وفيه من التجرؤ

ج- "حينئذ تنكشف أمامك الرسالة الخفية في القرآن الكريم بشكل واضح أصفى من الماء الزلال"، "سمح كتاب طلوع الشمس من مغربها علم للساعة بإلقاء الضوء على وجود رسالة خفية في القرآن وهذه الرسالة تؤكد بالدليل والحجة من خلال العودة إلى التأويل، وإلى المعنى العتيق على البــشارة بعــودة مهدي في آخر الزمان متفقة في ذلك مع مختلف الديانات"، " ظل اللغز الذي يحيط بحــذه الرمــوز



<sup>(</sup>٦٤) من هذه العبارات:

أ- "دراسة الحروف المقطعة كشفت أن القرآن الكريم مرمز (مشفّر)، كيفية اكتشاف التراميـــز القرآنيـــة الثلاث" عاطف صليبي، أسرع الحاسبين، غلاف الكتاب الخلفي.

ب- "إنها إشارات عظيمة لأمور هامة إنها تخفي في حروفها إعجازا وأسرارا كثيرة" د. مأمون أبو خضر، بدأ العد التنازلي، ج١، ص٦٠.

# عَلَواكَ الإعوارُ المعمي (مراسة فقمية) . أ. م. أعبد غالد شكري

على القول بمعنى كلام الله ما فيه.

وقاد هذا الادعاء والافتراض المتوهم إلى نتائج خطيرة، يجزم بها الكاتب – في الغالب (٢٠٥) – ويرى ألها تفسر الآية أو تبين تاريخ حدث ما، أو تبين وجه الارتباط بين أمرين أو مجموعة أمور، وألها اكتشافات هذا القرن وأسرار القرآن التي بقيت خافية على الناس طوال هذه القرون، ويحاول بعضهم التأثير في القارئ وبحره وإقناعه بالنتيجة من خلال ما يوردونه في كتبهم من معادلات مطولة، وأرقام مذهلة، ومن هذه النتائج الخطيرة التي تم التوصل إليها ما يلي:

<sup>(</sup>٦٥) احترزت عن الجزم المطلق لما رأيته عند الكاتب بسام جرار من عبارات عدم الجزم بنتائجه كما في قوله: "لا أقول إنها نبوءة، لا أزعم أنها ستحدث حتما، إنما هي ملاحظات من واجبي أن أضَعها بين يدي القارئ ثم أترك الحكم له ليصل إلى النتيجة التي يقتنع بها" بسام جرار، زوال إسرائيل ٢٠٢٢ ببوءة قرآنية أم صدف رقمية، لبنان، مكتبة البقاع الحديثة، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٦م، (ط٢) ص٥٥ و ٥٠.



<sup>(</sup>فواتح السور) تاما منذ ١٤ قرنا، ولم يستطع أحد إعطاء ولو بداية تفسير، إن النبي محمدا الشيخ نفسه لم يعط تفصيلات دقيقة بهذا الشأن، وكان اهتمامه الرئيس هو تبليغ الوحي الإلهسي بعناية بالغة، والواقع أن التأمل في رموز الحروف من حيث عددها وكيفية انتظامها واختلافاتها ..الخ يتطابق تماما مع البشارة الموجودة بالرسالة المضمنة في القرآن: عودة المسيح عليه السلام في آخر الزمان" فريد قبطني، طلوع الشمس من مغرها، المقدمة، ص ٢٤٥ و ٢٨٢.

د- "وسنسلط نحن الضوء في محاولتنا هذه على جانب من جوانب تميز القرآن الكريم عن غيره من سائر الكتب، ألا وهو جانب الحروف وما لها من دلالات من الناحية العددية، وربط بالأحداث وإشارة إلى معان ومضامين خفية، كل ذلك ضمن دائرة التوفيق الإلهي" رضوان سعيد فقيه، الكشوف، ص٩.

# مِقْرِكَ الإعبار المعدي (مراسة تقمية) . أ. تـ أميد والم ككري

١- زعم العلم بوقت قيام الساعة: حيث زعم رشاد خليفة أنه من خلال بحثه في الأرقام توصل إلى موعد قيام الساعة، وأنها ستكون سنة ١٧١هـ، ٢٢٨٠م ٢٦٠، ولا يخفى خطورة هذا الادعاء والتجرؤ فيه على الأمر الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي ﴾ (الأعراف:١٨٧).

٧- الزعم بأن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم إحدى عشرة سنة فقط، وليس ثلاث مئة وتسع سنوات، ويرى صاحب هذا القول أن الإعجاز فيه أظهر لأن معظم معاصري الفتية كان ما يزال حياً فلا يمكن تكذيبهم، ومما استدل به لتأكيد رأيه أن الآية التي ذكرت الضرب على آذالهم وهي قوله تعالى: ﴿ فَضَرَتْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِم فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ وَلَيثُواْ فِي كَهْفِهم كلماها سبعة، وهو موافق لعددهم، أما قوله تعالى: ﴿ وَلَيثُواْ فِي كَهْفِهم تُلَاثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَآزُدَادُواْ تِسْعًا ﴿ (الكهف: ٢٥) فهي عنده لا تعني مدة نومهم بدليل قوله تعالى بعدها: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾ (١٠) مدة نومهم بدليل قوله تعالى بعدها: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾ (١٠)

وبهذا الأسلوب الملتوي يحاول هذا الكاتب تغيير الثوابت الراسخة



<sup>(</sup>٦٦) ادعى ذلك في مقابلة صحفية معه نقلها د. صلاح الخالدي في كتابه: البيان في إعجاز القرآن، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦٧) عاطف صليي، أسرع الحاسبين، ص٢٥٤-٢٦٧.

وتأويل معاني الآيات الكريمة بما لم يسبق إليه، ويعده اكتشافا وفتحا مبينا.

٣- أن المدة التي قضاها نوح عليه السلام في دعوة قومه ليست تسع مئة وخمسين عاماً ولكنها سبعة عشر عاماً فقط، واستدل مكتشف هذا القول بأمور منها: أن الآية عبرت عن مدة لبثه بالسنة وبالعام "وهذا يستدعي التفكير هل عني الله تعالى أن سيدنا نوحا لبث يدعو قومه ٩٥٠ عاماً أم أن الله تعالى يعني مدة غير التي تفهم للوهلة الأولى" وبأن ابن نوح الذي غرق كان في ريعان الشباب كما يظهر لمن يتمعن في الآيات ٤٠-٤٣ من سورة هود، فهو معتد بقوته وقادر على صعود الجبال "فلو قدرنا عمره بين ٢٠-٤ عاماً، فيكون عمر سيدنا نوح عند ولادة هذا الابن أكثر من ٩٠٠ عام" ولو حصل هذا الحدث لكان حدثاً مميزاً جداً يستدعى أن يذكر في القرآن كما ذكر ولادة يجيي لزكريا وإسحاق لإبراهيم، ثم لجأ إلى حساباته وأرقامه فجمع قيَم الآية ١٤ من سورة العنكبوت، وقيم حروف كلمة نوح وعدد مرات ذكره، وأموراً أخرى، وجمع وعكس ورصف وقسم واستخدم ترميزه الأول والثاني والبائي(٦٨) حتى وصل إلى

<sup>(</sup>٦٨) ذكر عاطف صليبي في كتابه "أسرع الحاسبين"، ص ١١٩ أنه حاول عمل ترميز بائي نسبة إلى حرف الباء، كالترميزين اللذين استخدمهما في الكتاب وأنه لم يتوصل بعد إلى القناعة باعتماده، وسبب اختيار تسميته بالبائي أن للباء سرا ورمزا خاصا، واستشهد بما روي عن علي رضي الله عنه: "اعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية في القرآن، وجميع ما في القرآن في الفاتحة، وجميع ما في البسملة وجميع ما في البسملة في التقطة، وأنا النقطة تحت الباء" وحرَّج هذا الأثر ظاهر البطلان من كتاب: ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ص ٧٩.



هذه النتيجة (<sup>۲۹)</sup>.

والرد عليه يسير، فقد ذكر علماء البلاغة فرقاً دقيقاً في الاستعمال القرآني بين السنة والعام، فالعام يستخدم في حال الرخاء واليسر والخير والبركة، والسنة تستخدم في حال الجدب والقحط والشدة، وهذا ظاهر في عدد من الآيات كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا عَد من الآيات كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا مَعَد من الآيات كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا مَعَد ثَمِ اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي مِنْ بَعْدِ دَالِكَ عَلَم شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُم هُلُنَّ إِلّا قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ فِي أَتِي مِنْ بَعْدِ مَنْ بَعْد فَرَاكُ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ فِي ﴿ (يوسف:٤٧ - ٤٩) فما ورد في قصة نوح يدل على أن مدة دعوة نوح كان فيها معاناة وشدة وقسوة ولذا عبر عنها بالسنة، وما استثني منها عبر عنه بالعام لما فيه من يسر ولين (٧٠).

وبالنسبة لعمر ابن نوح وتقديره ما بين ٢٠-٤ سنة، فمبناه على قياس الأعمار زمن نوح على الأعمار في زماننا هذا، وفاته أن نوحاً عليه السلام عندما صنع السفينة وأحكم بناءها كان عمره نحو ألف سنة – إن سلم بذلك – وأن الناس في ذلك الزمان كانوا يعمرون أكثر من هذا الزمان بكثير، فحساب فترة الشباب والعطاء عندهم لا تقاس بما نحن عليه



<sup>(</sup>٦٩) عاطف صليبي، أسرع الحاسبين، ٢٦٨-٢٧٤.

<sup>(</sup>٧٠) د. فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكريم، عمان، دار الفرقان، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، (ط٤) ص١٧٩.

الآن، وعلى افتراض أنه ولد لنوح بعد بلوغه ٩٠٠ عام وأكثر، فهل كان هذا يعد خارقًا في زمالهم؟ وهل كل خارق حصل قديمًا أخبرتنا عنه الآيات؟

٤- زعم معرفة معنى الآية أو تحديد المبهم فيها باستخدام حساب الجمل، ومن ذلك ما فعله أحدهم من ترجيح أن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المذكور في الآية ٢٥٩ من سورة البقرة هو العُزير من خلال عد الآيات من هذه الآية إلى الآية ٣٠ من سورة التوبة فوجد المجموع ٩٩٩، وحساب جمل قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللّهِ ﴾ (التوبة: ٣٠) أيضاً ٩٩٩، فأكد هذا التوافق تفسير الآية الأولى بالثانية (١٧٠) وعلى هذا التفسير عدة استدراكات منها خلاف علماء العدد في عدد الآيات الفاصل بين الآيتين، وحسابه جمل عبارة ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ اللّهِ ﴾ كاملة والأولى حساب جُمّل كلمة عُزير وحدها، وجمعه بين عدد الآيات وحساب جمل إحدى العبارات ليصل إلى التوافق الذي يبحث عنه، ولا ينبغي لأحد الجزم بالمعني من خلال مثل هذا الأسلوب.

وزعم أحدهم أن تفسير الآية والوصول إلى معناها يكون بجملة تساويها في حساب الجمل، أو بما يتوصل إليه من خلال هذا الحساب، ومن الأمثلة على فعله هذا أنه حسب جمل قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنَ

<sup>(</sup>٧١) سمعت هذا التفسير للآية من بسام حرار في برنامج كان يقدمه على قناة اقرأ الفضائية، ونقله عنــــه عاطف صليبي في كتابه: أسرع الحاسبين، ص٧.



بَعْضُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّ عَمْرَانَ: ٣٤) ووجده مساوياً لجملة: "ذرية نبي الله من فاطمة وأمير المؤمنين وهم أحد عشر منهم مهديهم القائم بالحق" وزن كل منهما ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وخمسون(٧٢)، فتكون العبارة تفسيراً للآية، وتوصل إلى أن حساب جمل قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (الرعد: ٧) تساوي حساب عبارة: "على وولده بعده" ومجموع كل منهما ٢٤٢ (٧٣)، فالهادي على وولده من بعده، وتوصل إلى أن معنى قوله تعالى: ﴿ بَقَيَّتُ ٱللَّهِ ﴾ (هود: ٨٦) الإمام محمد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي والقائم المنتظر، ومما استدل به لتأكيد هذا المعنى، أن حساب جُمّل ﴿ بَقيَّتُ ٱللَّهِ ﴾ ١٨٣، وحساب جمل عبارة: "محمد المهدي" ١٨٢، وإن كان الفرق بين مجموع الأولى والثانية رقماً واحداً، "وهي الألف في لفظ الجلالة ﴿ ٱللَّه ﴾ وتسمى في اللغة همزة الوصل غير الملفوظة لأنما واقعة وسط الكلام تصل بين الحرف الذي يسبقها والحرف الذي يأتى بعدها فلا غرابة في الحساب"(٧٤)، فألغى هنا عد همزة الوصل في جملة ولم يلغها من الجملة الثانية - كما أنه لم يلغها في سائر المواضع من كتابه - حتى يتساوى حساب الجملتين، وليستدل به على صحة تفسيره للآية بهذا القول البعيد عن الظاهر وعن السياق، والأمثلة في كتابه على تفسيره الآيات بهذا



<sup>(</sup>٧٢) رضوان سعيد فقيه، الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف، ص٩٣.

<sup>(</sup>٧٣) رضوان سعيد فقيه، الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف، ص٩٩.

<sup>(</sup>٧٤) رضوان سعيد فقيه، الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف، ص١٠٢.

# erekyntralparierrakan kantalistika

الأسلوب كثيرة، ونتائجها خطيرة.

٥- زعم إمكان دمج بعض السور معاً، للوصول إلى النتيجة التي يريدها الكاتب، ومن ذلك ما فعله أحدهم حين احتاج إلى أن تكون السور التي تبدأ بالحروف المقطعة ٢٨ سورة، فنسب لبعض الباحثين رأياً أن سورة آل عمران تعد مكملة لسورة البقرة وبذلك يصبح عدد هذه السور ٢٨ (٥٠٠).

واعتمد آخر قولاً غريباً وهو إمكان جعل سورتي الأنفال والتوبة سورة واحدة، وبنى عليه عدداً من النتائج التي كان حريصاً على الوصول إليها (٢٦).

وما ذكره هذان وما يمكن أن يذكره غيرهما من افتراضات دمج السور ببعضها بعضاً أمر مخالف للتواتر ولإجماع الأمة أن عدد سور القرآن الحكيم مئة وأربع عشرة سورة، ولا يدمج بين سورتين منها لتكوين سورة واحدة كما لا تقطع إحداها لتشكل سورتين أو أكثر.

7- زعم العلم . كموعد زوال دولة "إسرائيل": افترض أحدهم عدة افتراضات ومعادلات مبنية على أرقام ومعلومات ظنية، أوصلته . كمجموعها إلى نتيجة أحسن صنعاً حين لم يجزم بها وجعلها محتملة، وهي أن دولة ما يسمى بإسرائيل ستزول وتنتهي عام ٢٠٢٢م، ومن الأرقام والمعلومات



<sup>(</sup>٧٥) د. مأمون أبو خضر، بدأ العد التنازلي، ج١، ص٥١ و٢٠.

<sup>(</sup>٧٦) د. خالد العبيدي، المنظار الهندسي للقرآن الكريم، ص٢٧٦ و٤١٨ و٥١١.

## 

التي بنى عليها معادلاته أن الإسراء والمعراج كان في 1.1/1.1.7م أي قبل الهجرة بسنة، وأن وفاة نبي الله سليمان عليه السلام كانت سنة ٩٣٥ قبل الميلاد، وأن تاريخ قيام دولة إسرائيل الحقيقي ليس 1.1/1/1.1 م ولكنه الميلاد، وأن تاريخ قيام دولة إسرائيل الحقيقي ليس 1.1/1/1.1 وهو تاريخ موافقة الدول العربية على قرار الأمم المتحدة وقف إطلاق النار وهو ما سمي بالهدنة الأولى ((()))، ومعظم هذه المعلومات مختلف فيها (()) أو ظنية أو اجتهادات شخصية.

٧- زعم أن سورة الكهف هي قلب القرآن: افترض أحدهم أن الآية ١٨ من سورة الكهف التي تحمل رقم ١٨ في ترتيب المصحف هي قلب القرآن كله، فعدد الحروف التي قبلها يساوي عدد الحروف التي بعدها، وورد في هذا الآية لفظ (كلبهم) لأول مرة في القرآن، وكلمتا "قلبهم" و "كلبهم" لا تختلفان إلا في حرف القاف والكاف المشتركان صوتياً في ألهما لهويان (٢٩)، وهذا الكلام عليه أكثر من مأخذ، أولها: أن الآية ١٨ من سورة الكهف ليست قلب القرآن وإن كانت قريبة منه،



<sup>(</sup>۷۷) بسام جرار، زوال إسرائيل ۲۰۲۲، ص٥٨-٦٤.

<sup>(</sup>٧٨) المحتلف في تحديد وقت الإسراء والمعراج على أقوال، منها أنه كان قبل الهجرة بسنة أو نحو ذلك: فقيل في ١٨/ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في المحرم، وقيل في رجب (صفي السرحمن المباركفوري، الرحيق المحتوم، المنصورة، دار الوفاء، ١٩٩١م، ص١٥٥، ود. محمد أبو فارس، السيرة النبوية دراسة تحليلية، عمان، دار الفرقان، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م، (ط١) ص٢١٠) فتحديد يوم ١٠/١، الميلادي فيه ترجيح لأحد هذه الأقوال وترك لسائرها.

<sup>(</sup>٧٩) فريد قبطني، طلوع الشمس من مغربها، ص١٢٩.

## مقولة الإمواز المعمي (مراسة تقدية) . أ. م. أموه غالم شكري

فالقولان المشهوران في تحديد وسط القرآن بالحروف، هما ألها النون من كلمة ﴿ نُكْرًا ﴾ (الكهف: ٢٩) أو الفاء من ﴿ وَلَيْتَلَطَّفْ ﴾ (الكهف: ٢٩) أو ثانيها: أن لفظ (كلبهم) في هذه الآية ليس الموضع الأول في القرآن، فقد سبقه قوله تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ وَ كَمَثُلِ ٱلۡكِلَبِ ﴾ (الأعراف: ١٧٦) إلا إذا أراد اللفظ المضاف إلى الهاء والميم. وثالثها: التوهم أن التقارب في الوزن والتشابه في الحروف بين لفظي: "قلب" و"كلب" يؤكد أن هذه الآية قلب القرآن لورود لفظ "كلب" فيها، وهذا يستدعي أن تكون كلمتا: سلب وصلب، وكلمتا: يد وجد بمعنى متقارب لتشابه وزهما واتحاد مخرج الحرف الأول فيهما، وكذلك ألفاظ: ألم وعَلَم وغير مقبول وافتراض غير علمي وغير صحيح.

٨- زعم إشارة القرآن إلى الهيار برجي التجارة العالمي: زعم بعضهم إشارة القرآن الكريم إلى حدث ٢٠٠١/٩/١١ وهو الهيار برجي التجارة العالمية في نيويورك بسبب اصطدام طائرتين بهما، وتحدم جزء من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن بسبب سقوط طائرة عليه، والزعمُ بأن قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ أُسَس بُنْيَنهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُون خَيرٌ أُم قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ أُسَس بُنْيَنهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُون خَيرٌ أُم قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ أُسَس بُنْيَنهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُون خَيرٌ أُم إلى الله المناه المناه

<sup>(</sup>٨١) غَلَم الإنسانَ: غطاه ليعرق (إبراهيم مصطفى ورفاقه، المعجم الوسيط، طهران، المكتبة العلمية، مادة غلم، ج٢، ص٣٦٦).



<sup>(</sup>٨٠) ابن الجوزي، فنون الأفنان، ص٢٤٥، والسخاوي، جمال القراء، ج١، ص٣٨٨.

# مِلْوَالَا الْإِمْوَازُ الْعَمْدِي (مَرَاسَةُ تَكْمَيَةً). أ. م. أَمَيْدُ عَالَدُ فَتَكُونِ

مَّنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينِ ﴾ (التوبة:١٠٩) يشير إلى الحادثة من خلال عدة أمور، فسورة التوبة هي التاسعة في الترتيب والحدث في شهر أيلول وهو الشهر التاسع، والآية في الجزء الحادي عشر، والحدث في اليوم الحادي عشر، ورقم الآية ١٠٩ وعدد طوابق المبنيين المنهارين ١٠٩(٢٢)، وزاد غيره أن عدد الكلمات من أول السورة إلى هذه الآية ٢٠٠١، والسنة هي ٢٠٠١، وأن اسم الشارع التي كان فيه البرجان يسمى: "كرف هير" وهي كلمة تشبه : (حرف هار)(٨٣٠)، والرد على هذه الدعوى الباطلة من عدة جوانب، أولها: أن الآية تتحدث عن المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار، والزعم بإشارها إلى هذا الحدث يخرجها من سياقها، ويحرفها عن معناها، وثانيها: أن تاريخ الحدث ٢٠٠١/٩/١١ حسب التقويم الشمسي الميلادي، وتاريخ الحدث بالتقويم الهجري يختلف عنه ولا تتناسب أرقامه مع الآية كالتاريخ الشمسي، وثالثها: أن تقسيم المصحف إلى أجزاء عمل اجتهادي، وقد قُسّم القرآن إلى أجزاء أكثر وأقل، وإلى أحزاب، والآية في الحزب ٢١، فلماذا يُعتمد هذا التقسيم دون غيره؟ ورابعها: أن رقم الآية ١٠٩ غير مجمع عليه بين علماء العدد، وخامسها: أن عدد الكلمات من



<sup>(</sup>٨٢) رضوان سعيد فقيه، الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٨٣) وردت هذه المعلومات في نشرة تزعم أن هذا مظهر إعجازي جديد، وزعت على نطاق واسع، وعندي منها نسخة.

## عالواة الإعواز العممي (مراسة فالمية). أ. م. أميم غالم الكري.

أول السورة إلى هذه الآية يزيد عن ٢٠٠١ بكثير، وأن اسم الشارع الذي كان فيه المبنى ليس كما زعموا، فهذه دعوى باطلة فيها تكلف ظاهر، وقد ينتج عنها إساءة إلى الإسلام بدلاً من الدعوة إليه.

9- الزعم بعلم موعد مفترض لعذاب أهل هذا العصر: من النتائج التي توصل إليها أحدهم أن يوم الجمعة ١٩٩٩/١/١ م الموافق اليها أحدهم أن يوم الجمعة ١٩٩٩/١٤ هـ يشكل بدء فترة العد التنازلي لجحيم الدنيا أي لموعد عذاب أهل العصر الذي سيعم الكافرين وينجو منه المؤمنون (١٤٠٠)، فهو رقم فيه إعجاز وتناسق عددي عظيم، فالرقم ١ تكرر فيه ٣ مرات، وهو أصغر الأرقام، والرقم ٩ تكرر فيه ٣ مرات، وهو أكبر الأرقام، والعدد ١٩ تكرر فيه ٣ مرات، ويلتقي العام الهجري ١٤١٩ والميلادي ١٩٩٩ في العدد ١٩، ومن الحسابات التي أوصلته إلى هذه النتيجة أن سورة الإسراء ذكرت العذاب قبل يوم القيامة في الآية ٥٠، ووردت فيها آية التحدي وهي الآية العذاب قبل يوم القيامة في الآية الي بعدها وهي آية: علم القرآن المكون من ١٤ كلمة، ومن ضم مجموع كلمات الآيتين معا يتكون الرقم تتكون من ١٤ كلمة، ومن ضم مجموع كلمات الآيتين معا يتكون الرقم ال١٤١٥ الذي هو العام الهجري المحدد لبدء فترة العذاب! ووصل إلى النتيجة



نفسها بحساب آخر، وهو أن آية التحدي فيها ١٩ كلمة، وورد ذكر القرآن في سورة الإسراء ١١ مرة، وذكر الحق إشارة إلى القرآن ٣ مرات فيكون المجموع ١٤ مرة، وبذلك أيضاً يتكون العام الهجري ١٤١٩ ( $^{\circ \wedge}$ )! ويلاحظ ما في هذه المعادلات من تكلف وتحميل للألفاظ والأرقام أكثر مما يمكن، مع حصول الخطأ عنده، فلفظ الحق ورد في سورة الإسراء ٤ مرات في الآية ٣٣ و ١٨ و ١٠٥ مرتان، وليس في أي منها بمعنى القرآن، فالنتيجة التي توصل إليها والطريق التي سلكها لإثباها غير صحيحين.

• ١- تفسير قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ (المدثر: ٣٠) بألها عدد حروف البسملة، وأن اكتشاف هذا المعنى للآية سيكون فتنة للذين كفروا ويقينا للمؤمنين – كما ورد في الآية ٣١ – وهذا تفسير غير مقبول للآية لا تعين عليه اللغة ولا السياق، وهو تحكم وافتراض بعيد عن المنطق، ومما استدلوا به لتأكيد هذا المعنى أنه بعد نزول الآيات ١-٣٠ من سورة المدثر نزلت سورة الفاتحة، أي بعد نزول ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ نزلت البسملة، فكانت تفسيرا لها(٢٠)، وهذا الافتراض خطأ ونتيجته كذلك خطأ، لأن ما



<sup>(</sup>٨٥) د. مأمون أبو حضر، بدأ العد التنازلي، ج٢، ص١٥١-١٥٣، وعقد حسابات أخرى ليــصل إلى هذه النتيجة.

<sup>(</sup>٨٦) ذكر هذا الافتراض محمد رشاد خليفة، ونقله عنه حسين محي الدين، تسعة عـــشر ملكـــا، ص٢٦، وبه على أنه لا يوافقـــه في هـــذا التــرجيح لترتيـــب النــزول، وذكر في موضع آخر من الكتاب (ص٤٦) أن ثاني ما نزل: سورة المدثر، ونبه في كتابــه إرهاصات الإعجاز العددي (ص١٣) على أن سورة المدثر لم تنــزل جملة واحدة.

### مَلُولَةُ الإَعْجَازُ الْعَمْدِي (مراسة تقدية) ، أ. م. أحمَد عَالَد شَكْرِي.

نزل من المدثر أولا لم يتجاوز أول خمس آيات منها (١٠٠٠)، فإن الآيات التي بعدها تتوعد الوليد بن المغيرة وتتحدث عن موقفه من القرآن، فلا يتصور نزولها قبل الجهر بالدعوة وقبل حصول الحادثة المذكورة فيها، كما أن ترتيب نزول السور المعتمد عند معظم المؤلفين في الإعجاز العددي، يجعل ترتيب نزول السور هكذا: العلق، القلم، المزمل، المدثر، الفاتحة، المسد، ... (٨٠٠)، وهذا ترتيب غير مسلم به وتعارضه أدلة عديدة (٨٩٠)، أكتفي

<sup>(</sup>۸۹) انظر عددا من روایات ترتیب الترول عند: د. أحمد شكري، وعمران سمیح نزال، علم تاریخ نزول آیات القرآن الكریم وسوره، عمان، جمعیة المحافظة علی القرآن الكریم، ۱٤۲۳هـ – ۲۰۰۲م، (ط۱) ص۷۷-۱۰۳ و ۱۸۸۹-۱۸۹، وانظر نقدا علمیا عمیقا لهذا الروایات عند: د. إبراهیم خلیفة، حول ترتیب نزول السور القرآنیة، منشور ضمن كتاب: دراسات إسلامیة وعربیة مهداة إلی العلامة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس بمناسبة بلوغه السبعین، جمع و تحریر: د. جمال أبو حسان، عمان، دار الرازي، ۱۶۲۳هـ – ۲۰۰۳م، (ط۱) ص۱۱۳۰



<sup>(</sup>۸۷) افترض حسين سليم أن أول ما نزل من القرآن ١٩ آية أي ١٩×١، وأن ثاني ما نــزل ٣٨ كلمــة أي ١٩×٢، وأن ثالث ما نزل ٥٧ كلمة أي ١٩×٣، وان رابع ما نزل يحتوي على قولــه تعــالى: (عليها تسعة عشر) وأن خامس ما نزل ١٩ حرفا وهو البسملة (حسين سليم، معجزات الأرقام في القرآن، عمان، دار أسامة، ١٩٩٨م، (ط١) ص١٢٠ و١٢٠ و١٣٠).

ومن المعلوم أن أول ما نزل ليس ١٩ آية بل خمس آيات، وأن أول ما نزل من المسدثر لا يتحساوز الآيات الأولى منها، وان تحديد أول ما نزل من القلم والمزمل بما حدده يحتاج إلى نقسل وإثبسات، ويلاحظ تنقل المؤلف في العد بين الآيات والكلمات والحروف، المهم أن تكون النتيجة ذات صلة بالرقم ١٩.

<sup>(</sup>۸۸) ممن ذكر هذا الترتيب واعتمده: عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص٤٧ و ٤٨، وحسين سليم، معجزات الأرقام في القرآن، ص١٢٠ و ١٢٨ و ١٣٠، ومحمد رشاد خليفة، (نقله عنه صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٥٩ و ٦٠ و لم يعترض عليه)، وعاطف صليبي، أسرع الحاسبين، ص٨٩١ و ١٩٩، وفريد قبطني، طلوع الشمس من مغربها، ص٦٢ و ٣٦، وغيرهم.

هنا بالإشارة إلى بعضها، فمنها ما ثبت في الصحيح أن نزول فاتحة سورة المدثر كان بعد نزول فاتحة سورة العلق<sup>(۹)</sup>، وأن سورة المسد نزلت مع بداية الجهر بالدعوة كما ثبت في الروايات الصحيحة<sup>(۱۹)</sup>، ولا يتصور أن لا ينزل خلال ثلاث سنوات تربى فيها السابقون الأولون من الصحابة على مبادئ الإسلام وأسسه سوى آيات لا تتجاوز الثلاثين، مع ورود روايات في السيرة تؤكد نزول سور وآيات غير ما ذكروه خلال تلك المدة<sup>(۹۲)</sup>.

الافتراض الثاني: أن للإعجاز العددي في القرآن الكريم محوراً وأساساً يرتبط برقم أو مجموعة أرقام، وأن لهذا الرقم أو لهذه الأرقام ميزات خاصة ودلالات عديدة، وأورد أصحاب هذا الافتراض لتأكيد كلامهم الكثير من المعادلات والحسابات المرتبطة بالأرقام التي يذكرونها والموصلة إلى نتائج متضافرة ومتشابهة، تؤكد بمجموعها وجود سر لهذا الرقم ودلالات ونتائج مرتبطة به، وبعضها له ارتباط وثيق بالواقع والمستقبل، وحاول بعضهم قصر البحث في الرقم الذي اختاره وقطع الطريق على من يرغب بانتقاء رقم آخر،



<sup>(</sup>٩٠) وذلك في حديث جابر الذي رواه البخاري في الجامع الصحيح كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم الحديث ٤، ج١، ص٠٠.

<sup>(</sup>٩١) رواه البخاري في الجامع الصحيح كتاب التفسير، باب (وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء:٢١٤] رقم الحديث ٤٧٧٠ وفي مواضع أخر، ورواه مسلم وأحمد، وانظر: إبراهيم العلي، صحيح السسرة النبوية، ص٢٦

<sup>(</sup>٩٢) انظر على سبيل المثال ما رواه ابن إسحاق عن نزول سورة الضحى قبل الجهر بالدعوة (عبد الملك بن هشام (٣١٨هـ)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وزميله، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م، (ط٢) ج١، ص٢٢٥).

فقال: "لم يجعل القرآن الكريم عدداً من الأعداد موضوعاً يفصل الحديث فيه إلا العدد ٩ ١ "(٩٣)، ومن هذه الأرقام المنتقاة ونتائج دلالاتها ما يلي:

1- الرقم 19: وجه إلى هذا الافتراض نقد كثير يكشف أن الرقم 19 رقم مقدس عند طائفة البهائية وأنه يمثل سرها وشعارها، وبما ألها طائفة كافرة خارجة عن الدين (٤٩) فإن إشاعة الارتباط بين الرقم ١٩ والإعجاز العددي أمر ينبغي التصدي له ومحاربته، وقد قوبل هذا النقد باعتراض من آخرين يرون التفريق بين الإعجاز العددي المرتبط بالرقم ١٩ وهو موجود وكثير من وجهة نظرهم — وبين البهائية، وأن الشخص الوحيد الذي طعن فيه وثبت انتسابه إلى طائفة البهائية هو محمد رشاد خليفة، وأنه حاول تجيير نتائج بحثه لخدمة طائفته المنحرفة، وأن فعله هذا لا يستلزم ردّ مبدأ الإعجاز العددي المرتبط بالرقم ١٩ (٥٠).

وقد سبقت الإشارة إلى وجود أخطاء في عدد من هذه المعادلات والحسابات (٩٦)، وبساطة وسطحية في بعضها (٩٢)، وتكلف في بعض آخر

أ- تتبع بسام جرار في كتابه: إعجاز الرقم ١٩ مقدمات تنتظر النتائج، ص٢٧-٣١ مجموعة من أخطـــاء محمد رشاد خليفة في العد والإحصاء، منها مثلا: وجود خطأ عنده في عدد الألفات في الآيـــة ١٨٧



<sup>(</sup>٩٣) بسام جرار، إرهاصات الإعجاز العددي، ص١٩.

<sup>(</sup>٩٤) للاطلاع على نصوص وفتاوى تثبت كفر البهائية وتعلقها بالرقم ١٩ انظر: حسين محي الدين، تسعة عشر ملكا، ص٣٣–٤٨ وما بعدها، ود. محمد حسن هيتو، المعجزة القرآنية، ص٣٠٢ – ٣٠٤.

<sup>(</sup>٩٥) ممن دعا إلى هذه الفكرة و سار عليها في كتبه: بسام حرار.

<sup>(</sup>٩٦) من هذه الأخطاء ما اكتشفه بعض الباحثين في الإعجاز العددي في بحوث غيرهم من الباحثين فيـــه، ومنها ما استدركه عليهم غيرهم، ومن أمثلة هذه التتبعات:

#### بالزلا الإموارة المعنى (مراك تالمية) . أ. ب أميد كالم الكري

من سورة آل عمران، حيث ذكر أنه ١٧ والصواب أنه ١٦، ويبدو انه أحصى همزة (فبئس) ألفا مع أنه لم يحصها ألفا في الآية ٢٠٢ والآية ٢٢٦ من سورة البقرة.

ب تتبع د. أشرف قطنة في كتابه رسم المصحف والإعجاز العددي، ص١٠٣-١١ بجموعة من أخطاء بسام جرار في كتابه: إعجاز الرقم ١٩، ومن الأمثلة على ما فيه: أن بسام جرار ذكر أن تكرار الحرف صاد في القرآن الكريم كله هو ٢٠٧١ (١٩٠١ه) إلا أن الإحصاء وفق الرسم العثماني المدخل على الحاسوب يعطينا ٢٠٧٤ صادا، ومن ثم فتكرار حرف الصاد في القرآن ليس من مضاعفات الرقم ١٩، ويبدو أن سبب الخطأ عند بسام اعتماده على برنامج سلسبيل الذي أعطاه هذه النتيجة، وللتذكرة فإن برنامج سلسبيل يعطي النص القرآني المكتوب بالرسم الإملائي لا بالرسم العثماني، ويعطي نتائج الإحصاء بناء على النص المكتوب بالرسم الإملائي، وهكذا فإننا نجده قد أحصى حرف الصاد في القرآن الكريم كله ٢٠٧١ مرة، وأحصى حرف السين ٢٠١٣ مرة، إلا أن الإحصاء وفق الرسم العثماني أعطى أن حرف الصاد تكرر ٢٠٧٤ مرة، والسين تكرر ٢٠١٠ مرة، وهذا مفهوم تماما لأن برنامج سلسبيل قلب الصاد سينا في الكلمات التالية: (يبصط) (البقرة: ٢٥٥) وهذا مفهوم تماما لأن برنامج سلسبيل قلب الصاد سينا في الكلمات التالية: (يبصط) (البقرة: ٢٥٥)، ونقصان عدد حروف السين بثلاثة، ونقصان عدد حروف الصاد بثلاثة (ص١٠١ و ١٩٠١)، وقد ذكر بسام جرار في كتابه: إعجاز الرقم ونقصان عاد عروف الصاد في لفظ (بسطة) في الأعراف سينا كما تلفظ.

كما تتبع أخطاء عبد الرزاق نوفل في كتابه: الإعجاز العددي في القرآن، ص١١٧-١٢، ومن الأمثلة التي ذكرها: أن عبد الرزاق نوفل ذكر أن تكرار لفظ الصلاة بعدد الأسماء الحسنى ٩٩، وأدخل في إحصائه بعض الألفاظ التي لا يراد بها الصلاة بمعناها الشرعي، مثل ما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَ مُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۚ ﴿ وَمَا كَانَ (الأنفال:٣٥)، أو الألفاظ المراد بها مكان الصلاة كقوله ﴿ هَدِّمَتْ صَوّمِعُ وَبِيَعُ وَصَلُوتٌ وَمَسَيجدُ... ﴾ (الحج:٤٠)

كما ناقش أخطاء العد والإحصاء في كتب أخرى، ص١٢٩-١٤٤، وأفرد لمناقشة كتاب المعجـزة لعدنان الرفاعي فصلا خاصا، ص ١٤٥-١٩٦، وفي البحث أمثلة من هذا الكتاب في موضع آخر.

ج- خطّاً عاطف صليبي في كتابه: أسرع الحاسبين محمد رشاد خليفة في إحصاءاته والهمه بالتلفيق وتحوير النتائج، ص٥، كما خطأ بسام جرار في بعض إحصائياته وامتدحه ووصفه بأنه مخلص، ص٧٩.

د- أورد بديع الزمان النورسي إحصائيات تدل على تناسق بين الأرقام والأعداد في ألفاظ قرآنية معينة دون أن يذكر لفظ إعجاز عددي، ووقع منه سهو في بعض هذه الأعداد (ينظر: د. أحمد خالد شكري، بحوث في الإعجاز والتفسير في رسائل النور، بحث: وجوه إعجاز القرآن عند النورسي، القاهرة، شركة سوزلر للنشر، ٢٠٠٤م، (ط١) ص٢-٢٩).



#### مِنْوَالَا الإعواز العندي (دراسة نقمية) . أ. د. أحيد غالد شكري

منها، يدل على ذلك تغيير طريقة الحساب من الأول أو من الآخر، أو عد حرف ما وإهمال آخر إلى ما هنالك من الوسائل للوصول إلى النتيجة المعروفة مسبقا ألا وهي الصلة بالرقم ١٩، ومن الأمثلة على التكلف وتغيير

كما وقعت أخطاء في عد مجموع الحروف في مواضع من عدة أشخاص، فعدد حروف سورة نوح في إحصاء ٩٤٧ حرفا، وفي إحصاء ثان ٩٥٠ حرفا، وفي إحصاء ثان ٩٥٠ حرفا، وحيل بحياول تأكيد صحة إحصائه وما بُنيَ عليه من نتائج، ومنها أن العدد ٩٥٠ موافق لمدة دعوة نوح لقومه، ويؤخذ عليه أن السور الأخرى التي تحمل أسماء الأنبياء مثل سورة إبراهيم وهود ويوسف ومحمد لا توجد فيها هذه الحاصية (ينظر: عاطف صليبي، أسرع الحاسبين، ص٣٢٣، وعدنان الرفاعي، المعجزة، ص١٨١، وبسام جرار، إعجاز الرقم ٩١، ص١٤١).

واختلف في عدد حروف القرآن الكريم عند السابقين على عدد أقوال، منها: ٣٠٤٧٤٠ أو ٣٢٠١٠٠ الله المجوزي، فنون المجوزي، فنون المؤنان، ص٢٤٦-٢٩ أو ٣٤٠٧٤٠ أو ٣٤٠٧٤٠)، البرهان في علوم القرآن، الأفنان، ص٢٤٦-٢٤، والزركشي، محمد بن عبد الله (٤٩٧هـ)، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار المعرفة، ١٩٧٢م، (ط٢) ج١، ص٢٤٩). ولم يكن اختلافهم مستغربا لبدائية طرق العدّ، واحتمال الخطأ فيه، ولكن الخلاف فيه بين المعاصرين هو المستغرب، ففي حين حزم أحدهم بألها ٢٠٢٦، (ينظر: عاطف صليي، أسرع الحاسبين، ص٢٢) حزم غيره بألها ٣٣٠٧٣، (ينظر: حسين سليم، معجزات الأرقام في القرآن، ص٢٧) وهذا الإحصاء الأخير موافق لعدها بواسطة الحاسوب.

وقد يقع في بعض الاستدراكات شيء من التكلف حيث خطاً بعضهم من عد حروف البسملة تسعة عشر حرفا بناء على عدها بطريقة التلفظ أو الرسم الإملائي أو العروضي (انظر مثلا تعقيب د. عبد الصبور مرزوق على كتاب: تسعة عشر ملكا، ص١٦٨) ولكن العد صحيح حسب رسم المصحف.

(٩٧) بين ذلك حسين محي الدين في كتابه تسعة عشر ملكا، وردّاً منه على بعض أمثلتهم صاغ جملا عديدة مكونة من ١٩ حرفا، وتحتوي مجموعة منها على ١٩ لاما أو ألفا ... وبعض هذه الجمل معناه غير مقبول شرعا، وقصد من ذلك تبيين قدرة آحاد الناس على تركيب جمل مكونة من 1٩ حرفا مهما كان معناها أو فصاحتها، وأن ذلك لا صلة له بالإعجاز. ص٥٥-٨٠.



### مِتُولِدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَى (مراسلًا تَقْمَيْدُ) . أ. م. أَمُعِدُ عَالَمُ هُكُرِي.

طريقة الحساب والترتيب ما فعله مؤلف كتاب: "سر الوجود والرقم ١٩" في الفصل الرابع من كتابه: "الرسل والرقم ١٩"، ومن المغالطات التي فيه:

ذكره عُزيراً ضمن قائمة الأنبياء المذكورين في القرآن (٩٨)، ويبني على هذا الذكر أموراً عديدة، مع أن القول بنبوة العُزير قول ضعيف مخالف لجمهور العلماء (٩٩).

ذكر أنه عند ترتيب أسماء الأنبياء هجائياً فإن محمداً ويكون في الرقم ١٩ اضمن القائمة، وطريقته في الترتيب الهجائي اعتماد الحرف الأول فقط، وفي حال تشابه الحرف الأول لاسمين أو أكثر فإنه يقدم الأقدم تاريخا، ولذا قدم موسى على محمد فأصبح رقمه في القائمة ١٩ (١٠٠٠) وهو المطلوب، وعندما قام بترتيب أسماء الرسل حسب عدد مرات ورود أسمائهم في القرآن، فإن محمداً في يكون في المرتبة ١٩ أيضاً، فالأول موسى (١٣٦ مرة) وهكذا، ويلاحظ أنه جعل يجيى (٥ مرات) في المرتبة ١٩، وقدم يجيى مرات) في المرتبة ١٩، وقدم يجيى عليه مع أنه يساويه في عدد المرات لأنه أقدم منه زمناً، ويمكن أن يقبل ما فعله لولا أنه أخر ذكر يونس وجعله في المرتبة ٢٠، مع أنه ذكر ٤ مرات فعله لولا أنه أخر ذكر يونس وجعله في المرتبة ٢٠، مع أنه ذكر ٤ مرات



<sup>(</sup>٩٨) د. عبد الله البلتاجي، سر الوجود والرقم ١٩، ص ١٥٢ و١٥٣ و١٥٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٩٩) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٨، ص١١٧، وابن كثير، البداية والنهاية، بيروت، دار الكتــب العلمية، ١٤٠٥هـــ (ط١) ج٢، ص٤٠.

<sup>(</sup>١٠٠) د. عبد الله البلتاجي، سر الوجود والرقم ١٩، ص١٥٣.

باسمه الصريح وبذي النون مرة فأصبح عدد مرات ورود اسمه ه مرات (۱۰۱)، وبما أنه أقدم زمناً من محمد كان ينبغي تقديمه عليه، والأهم أنه كان ينبغي تقديمه على يجيى أيضاً لورود لقبه (صاحب الحوت) في سورة القلم، فيكون عدد مرات وروده ست مرات، إلا أن هذا سيغير افتراضه ويقلب معادلته.

وقد توصل المفترضون لهذا الافتراض إلى عدد من النتائج الخطيرة، سبق ذكر بعضها في الافتراض الأول، ومنها:

زعم إثبات وصول القرآن الكريم إلينا متواتراً دون زيادة ولا نقصان، والتدليل على ذلك بصحة جميع العمليات الحسابية والإحصاءات المرتبطة بالرقم ١٩، وهي بمجموعها تؤكد وصول القرآن إلينا سليماً صحيحاً خالياً من الزيادة والنقصان، إذ لو حصل فيه زيادة أو نقصان لاختل هذا النظام الدقيق (١٠٠٠)، ولن أدخل في تفاصيل الرد على طريقة التوصل إلى هذه النتائج، فقد ثبت حصول الخطأ عندهم في الحسابات ، مما يمكن معه أن تنسف هذه النتائج، أما مسألة تواتر القرآن فهي ثابتة ثبات الجبال الرواسي من قبل هذا الافتراض ومن بعده، وكلام الله تعالى ليس بحاجة إلى إثبات تواتره بهذه الطريق ولا غيرها.

<sup>(</sup>١٠٢) صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٦٤، ويؤخذ هذا المعنى من كتابات معظم المــؤلفين في الإعجاز العددي بعبارات متعددة.



<sup>(</sup>١٠١) د. عبد الله البلتاجي، سر الوجود والرقم ١٩، ص١٥٢ و١٥٥.

# مِقْوَلُكُ الْإِمْوَازُ الْعَمْدِي (دراسلا تَقْمَيَة) : أ. د. أُمْبِدِ عَالَد شَكْرِي

وحسب إحصاء بعض العادين فإن حرف نون ورد في سورة القلم



<sup>(</sup>١٠٣) صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٥٠، وبسام جرار، إعجاز الرقم ١٩، ص٥٥، ونسسباه لمحمد رشاد خليفة، وهو موافق لما في المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، إذا أضفنا له بسملة الفاتحة، ولما في معجم مفردات القرآن العظيم لعبد المعين محمود عبّارة، والإحصائها حاسوبيا.

<sup>(</sup>١٠٤) حسين محي الدين، تسعة عشر ملكا، ص١٠٣، وأشار إلى أنه ينقله عن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، وفائه أنه لم يعد بسملة الفاتحة.

<sup>(</sup>١٠٥) د. حسين محمد فهمي الشافعي، الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة، دار السلام، المداهم ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، (ط١)، وقاموس الألفاظ القرآنية، القاهرة، دار المعارف، وما ذكره أحدهم من أن عدد مرات ورود لفظ الجلالة ٣٠٥ مرة فبعيد عن الصواب، وكذلك الإحصاء الآخر لها ألها وردت ٢٨٠٦ مرات، مع إدخال مرات ورودها في البسملة في هذا العد، فإذا طرحنا منه ١١٣ بسملة – سوى بسملة الفاتحة – بقي الناتج ٣٩٦٦ (ينظر: د. جبري مصطفى، فواتح حروف الفواتح، ص ٣٥٠، وبديع الزمان النورسي، المكتوبات، ص٢٤٥).

<sup>(</sup>١٠٦) عبد الفتاح القاضي، بشير اليسر شرح ناظمة الزهر، القاهرة، المكتبة المحمودية، ص٦٢. و٦٣.

#### مِلُولَةُ الإَعْوَارُ الْمُعْدِي (دراسة تقدية) . أ. د. أَعَيْدَ قَالَدُ هُكُرِي

۱۳۳ مرة (۱۰۰)، وهو من مضاعفات العدد ۱۹ (۷×۱)، إلا أنه حسب الحصاء آخر بلغ عددها ۱۳۱ نونا فقط (۱۰۸)، وفي إحصاء ثالث بلغ عددها ۱۲۸ نونا فقط (۱۰۸)، وفي إحصاء ثالث بلغ عددها ۱۶۸ عددها من مضاعفات العدد ۱۹، والغريب أن محمد رشاد خليفة عدّ النون في فاتحة السورة كما تلفظ لا كما تكتب، وزعم ألها كتبت هكذا في المصاحف العثمانية القديمة (۱۱۰)، مع تصريحه في موضع آخر باعتماده على المصحف المطبوع في مصر، وأغرب منه أن بسام جرار فعل ذلك أيضاً وقال بألها كتبت في المصاحف العثمانية كما تلفظ (نون) (۱۱۱)، ولم يوثق كلامه، وحسب اطلاعي فإنه لم ينقل قط رسم (نون) ولا غيرها من فواتح السور بغير الرسم العثماني المعهود (۱۱۲).

وعد أتباع هذا الافتراض كلمات أول ما نزل وهي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق فكانت ١٩ كلمة (١١٣)، في حين عدها آخرون

<sup>(</sup>١١٣) صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٥٩، ونسبها لرشاد خليفة، وبسام جرار، إعجاز الرقم ١٩، ص٤٨، وعلّق في الحاشية أنه على اعتبار (مالم) كلمة واحدة وأنها مسألة تحتمل الجدل.



<sup>(</sup>١٠٧) صدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٥٣ و١٠٢، وبسام جرار، إعجاز الرقم ١٩، ونقـــلاه عن محمد رشاد خليفة.

<sup>(</sup>۱۰۸) د. محمد حسن هيتو، المعجزة القرآنية، ٣١٨.

<sup>(</sup>١٠٩) د. كريّم كشاكش، اكتشاف إعجازي في مضاعفات العدد ٤ في القرآن الكريم إثبات عظمة الخالق من خلال علم الأعداد، إربد، المركز العربي للخدمات الطلابية، ١٩٩٢م، (ط١) ص٤٨.

<sup>(</sup>١١٠) ذكر ذلك في رسالة خاصة أرسلها إلى صدقى البيك، معجزة القرآن العددية، ص٩٣.

<sup>(</sup>١١١) بسام جرار، إعجاز الرقم ١٩، ص٤٢.

<sup>(</sup>۱۱۲) أبو داود، مختصر التبيين، ج٢، ص٦٠.

# مِلْوِلَا الْإِعْوَاقِ الْمُعْمِي (مراسة تَقْمَية) . أ. م. أَعَيْدَ عَالَدُ شَكْرِي

فكانت ٢٠ كلمة (١١٤)، وسبب اختلافهم هذا أن منهم من عد (ما لم) كلمة واحدة، ومنهم من عدها كلمتين، واضطرب منهج بعضهم في عد (ما) مع ما بعدها فأحياناً تعدان كلمتين، وأحياناً تعدان كلمة واحدة (١١٥).

وذكر أحدهم أن مكونات الإنسان الواردة في القرآن مفردة أو مثناة ١٩، وهي: الأذن، الأنف، البطن، الدم، الرأس، الرجل، الروح، السن، الشفتان، الصدر، الظهر، العظم، العين، الفرج، الفؤاد، القلب، اللسان، النفس، اليد (١١٦)، وفاته أن يعد: العنق أو الرقبة (١١٧)، العقب، الكعبين، العضد، اللحية، اللحم، الوجه، وبذلك تختل قاعدة أنها ١٩ مكوناً، وتزول هذه النتجة.

<sup>(</sup>١١٧) ورد لفظ العنق في نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾ (الإسراء: ٢٩) وورد لفظ الرقبة في نحو قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (النساء: ٩٢).



<sup>(</sup>١١٤) منهم: بسام حرار حيث صرح في مقاله: "قواعد الإحصاء في مركز نون" أن ما النافية تعد كلمة مستقلة، وما الاستفهامية تعد مع ما بعدها كلمة، وسكت عن ما الموصولة والمصدرية والشرطية، وعبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن الكريم، ص٣٢، وقال: "وقع بعض الباحثين في خطأ فاحش حين اعتبروا هذا التركيب كلمة واحدة".

ر (۱۱) حين عد جميل ديباجة في كتابه: "عجائب العدد والمعدود في القرآن الكريم"، بيروت، دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم، ۱۹۹۹م، (ط۱) ص۲۸ و۱۰۳ كلمات الآيات ٤٠-٤٠ من سورة الحاقة كانت ۱۹ كلمة، على أن ﴿ مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ كلمة واحدة، و ﴿ مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ كلمة واحدة كذلك، وحين عد كلمات الآيات ٨-١٠ من سورة الرعد كانت ۱۹ كلمة، على أن ﴿ مَا تَخْمِلُ ﴾ كلمة واحدة، و ﴿ مَا تَغِيضُ ﴾ كلمتان، و ﴿ مَا تَزْدَادُ ۖ ﴾ كلمة واحدة، و ﴿ مَا تَغِيضُ ﴾ كلمتان، و ﴿ مَا تَزْدَادُ ۖ ﴾ كلمتان كذلك.

<sup>(</sup>١١٦) د. عبد الله البلتاجي، سر الوجود والرقم ١٩، ص ٩٨.

#### عِلْوالَا الْإِعْوَارُ الْمُعْدِي (دراسَة تَكْدِية) ، أ. م. أميد عَالَد الْكُرِي

7- افتراض أن للإعجاز العددي محوراً وأساساً مرتبطاً بأعداد تسمى الثوابت القرآنية وهي: ١٩ و ٢٩ و ٢٣ و ٢٣ و ١١ و ١١ و ١١ و وأن بين هذه الأرقام الثوابت ارتباطات ولها نتائج كثيرة وعظيمة، وصاحب هذا الافتراض ومكتشف الثوابت القرآنية مؤلف كتاب: "أسرع الحاسبين"، الذي استغرق منه سنوات، وضمنه أعداداً كثيرة من العمليات الحسابية الطويلة التي وصل بعضها إلى ٢٣٤ و ٢٧١ و ١٥٦ خانة (١١٨)، واعتمد في كتابه هذا تراميز خاصة به جعل فيها لكل حرف قيمة عددية، وبين للقارئ مفتاح الترميز الذي سار عليه، وكان أحياناً يجمع الأرقام التي الحصل عليها ثم يقسمها على الأرقام الثوابت التي اكتشفها، وقد يرصف الأرقام محكوس الرقم بعد أن يقسمه أو بدل أن يقسمه، وقد يرصف الأرقام رصفا (١١٩) بدلاً من جمعها ثم يقسمها أو يقسم معكوسها على أحد الثوابت، وأحياناً يبدو له أن يحسب قيمة الكلمة مرتين لجرد أنه خطر له ذلك (١٢٠)، ووصل حسب ظنه بعد تجاربه الكثيرة (١٢١) إلى العديد من ذلك (١٢٠)،

<sup>(</sup>١٢١) قال: "في كل مراحل هذا البحث كانت التحربة هي الطريق الذي أوصليني إلى النتائج التي وصلت إليها" أسرع الحاسبين، ص٦٦.



<sup>(</sup>١١٨) عاطف صليبي، أسرع الحاسبين، ص٦ و١٧ و٢٣.

<sup>(</sup>۱۱۹) المقصود بالرصف أنه بعد أن يحول الحروف إلى أرقام حسب ترميزه الأول أو الثاني، يضم هذه الأرقام بعضها إلى بعض فيحتمع عنده رقم كبير جدا، مثلا كلمة المصحف قيم حروفها على التوالي: ۱۲، ۲۱، ۳۹، ۳۹، ۱۱۱، ۹۷، وحين ترصف هذه الأرقام يصبح السرقم: ۷۱۱۲۰۳۹۳۰۱۱۲۲.

<sup>(</sup>۱۲۰) عاطف صليبي، أسرع الحاسبين، ١٩١.

# مُلَّوْلَةُ الْإِمْوَانُ الْمُمْمِي (مَرَاسَةُ مُقْمِيةً) : أ. مُـ أَمِيمُ عَالَمُ شَكْرِي

النتائج المؤكدة للثوابت العديدة التي اختارها، وبعض هذه النتائج فيه تكلف وعمليات حسابية معقدة (١٢٢)، وسبق ذكر بعض النتائج الخطيرة التي توصل إليها وردها.

٣- افتراض وجود إعجاز في مضاعفات العدد أربعة في القرآن الكريم، وذكر صاحب هذا الافتراض له أمثلة عديدة منها: أن ترتيب سورة القلم ٢٨ وسورة الحاقة ٢٩، وعدد آيات كل منهما ٥٩، وعدد حروف الآية ٥٢ أي الأخيرة في كل منهما ١٩، وفي كلتا السورتين علاقة وثيقة بين مضاعفات العدد ٤ والعدد ١٩،منها: تريب سورة القلم ٦٨ من مضاعفات ٤ (١٧×٤) وعدد آياتها كذلك ٥٢ (١٣×٤) وعدد تكرارات حروف النون فيها ١٤٨ (٣٣×٤) والميم ١٢٨ (٣٣×٤) الخ<sup>(١٢٣)</sup>. وبني على هذا الافتراض نتيجة كبيرة جداً وهي: "أن هذا الاتساق والتوازن بين السورتين ما هو إلا إعجاز للبشرية لن يستطيع أحد من البشرية على مر العصور أن يأتي بمثله... لقد ألهمني ورزقني الله علمه المكنون لكي أوضح للبشرية بأن هناك مضاعفات للعدد ٤ في القرآن الكريم وله علاقة في البشرية بأن هناك مضاعفات للعدد ٤ في القرآن الكريم وله علاقة في



<sup>(</sup>۱۲۲) من هذه النتائج: "إذا كرر عدد مكون من خمس خانات فإن العدد المتشكل يقبل القـــسمة علـــى ا ، ، وإذا كرر عدد مكون من ٨ خانات فإن العدد المتشكل يقبل القسمة على ١٠٠ . والمعجز في هذه المسائل أن القاعدة نفسها قد اكتشفناها من هذا البحث الخاص بالقرآن الكريم، وكـــذلك فإنه لم يسبق لعلماء الحساب أن تعاملوا مع أعداد من ١٨ خانة أو ٢٨ خانة في عمليات القـــسمة على ١٣ أو ١٩ أو ٢٩ أو ٢٩ إ (عاطف صليبي، أسرع الحاسبين، ١٩٥).

<sup>(</sup>١٢٣) د. كريّم كشاكش، اكتشاف إعجازي في مضاعفات العدد ٤ في القرآن الكريم، ص٤٧-٥٥.

#### مقولة الإعباز المعمي (مراسة تقمية) ، أ. م. أميم غالم شكري

مضاعفات للعدد ٩، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، وإن العقل البشري قادر على أن يخترع ويكتشف أسرار الكون ((١٢٤))، ومفهوم كلامه أن هذه العلاقة بقيت سراً إلى أن اكتشفها هو وأماط اللثام عنها، ولا أدري ماذا سيفعل حين يتبين له أن بعض حساباته وإحصاءاته ليست صحيحة، ومنها أنه عد تكرارات حرف النون في سورة القلم فكانت ١٤٨ نوناً، وعدها غيره بدقة متناهية حيث صنع جدولاً أثبت فيه كل كلمة فيها حرف نون في السورة وأعاد العدَّ وكرَّره حتى اطمأن إلى النتيجة وهي ألها ١٣١ نوناً.

أما الزعم بأن هذه العلاقات الرياضية بين الكلمات والآيات والأحرف معجزة وأن البشر لا يمكنهم الإتيان بمثلها، فقد نقضه أكثر من واحد، وأقاموا جملاً عديدة بينها علاقات رقمية، مع تناقض معانيها وتعارضها(١٢٦)، فظهر عدم صحة زعمه في كشف أحد أوجه الإعجاز.

<sup>(</sup>١٢٦) حسين محي الدين، تسعة عشر ملكا، ص٧٥-٨٠، وفاتح حسين محمود، الإعجاز العددي في القرآن بين الحقيقة والوهم، ص٤٩ و٧٤-٧٨.



<sup>(</sup>١٢٤) د. كريّم كشاكش، اكتشاف إعجازي في مضاعفات العدد ٤ في القرآن الكريم، ص٥٥.

### مِلُولَةُ الإِمْوَازُ الْمُمْدِي (مَرَاسَةُ مُقْمِيةً) ، أ. م. أَمْمِهُ مُأَلَّمُ شُكُرِي

٤- افتراض وجود تناسقات بين العددين ١٨ و ٧٧، وبين العددين ٣٣ و ٢٦ وذكر صاحب هذا الافتراض أمثلة عديدة تؤكد فرضيته، كما ذكر في كتابه العديد من المظاهر العددية في القرآن كالتساوي والتناصف والتوازن بين الآيات وسر حرف القاف في القرآن والحروف الغامضة (١٢٧). وقد بنى عدداً من إحصائياته على أمور ظنية، ومن ذلك أنه أحصى عدد كلمات الآيات المدنية في السور المكية التالية، وهي: سورة هود مكية إلا الآيات ٢٦ و ٢٥ و ٥٥ و ٥٤ و٥٥، سورة الشورى مكية إلا الآيات ٣٢ و ٢٥ و ٥٧، فوجد أن عدد كلمات الآيات المستثناة في كل سورة من هذه السور الثلاث ٨٠ كلمة (١٢٨)، فبنى المسألة على أحد أقوال أهل العلم في المكي والمدني من كلمة (١٢٨)، فبنى المسألة على أحد أقوال أهل العلم في المكي والمدني من السور المذكورة أو إلى استثناء آيات أخر (١٢٩)، خاصة في سورة الحج من السور المذكورة أو إلى استثناء آيات أخر (١٢٩)، خاصة في سورة الحج

التي رأى عدد من العلماء أن المدني فيها ليس هذه الآيات بل آيات القتال،



<sup>(</sup>۱۲۷) عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص۲٦٢ و۲٦٤، ٣١-٩٠، ٣٣٢٠-٣٤٠. (۱۲۸) عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص٣٨.

<sup>(</sup>۱۲۹) لم يذكر الزركشي في البرهان، ج١، ص١٩٩-٢٠٣ هذه السور الثلاث ضمن السور المكية التي احتوت على آيات مدنية، وذكر د. أحمد عباس بدوي في كتابه: أهم خصائص السور والآيات المكية، عمان، دار عمار، ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م، (ط١) ص ٩٣ و ١٠٨-١٠٨ و ١٠٨-١٢٠ أن سورة هود مكية سوى الآية ١١٤، وأن سورة الحج مكية سوى الآيات المذكورة.

#### عِلْوِلَا الْإِعْمِارُ الْمُعْمِيِّ (دَرَاصَةُ تَقْمِيةً) . [. د. أَمْمِ عَالَمُ هُكُرِيِّ

والغريب أنه ذكر في موضع آخر ترتيب نزول السور وفيه أن سورة الحج مدنية (١٣٠)، فوقع في تناقض.

وأتعب نفسه بإحصاءات لا تؤدي إلى نتيجة ظاهرة، ومن ذلك قوله: "إن في كل من سورتي المائدة والنور ٢٣ آية تنتهي بالياء والنون"(١٣١)، وجعله دليلاً على أن توزيع الآيات والفواصل عمل إلهي لا اجتهاد فيه لأحد ولا يستطيعه بشر، ومن نتائج دراسته لسورة المؤمنون توصل إلى أن فعل الأمر (قل) ورد في السورة ٧ مرات في الآيات: ٢٩ وك٨ و٨٦ و٨٨ و٩٣ و٩٧ و١١، وأن في السورة ثلاث آيات من هذه السبعة مجموع مقاطع كل منها من مضاعفات الرقم ٤، وهي الآية ٢٩ وك٨ و٨٦ حيث كل منها مكون من ثمانية مقاطع، ثم قال: "وبناء على ذلك فإن هناك علاقة وثيقة بين ذكر (قل) ٧ مرات في وحدة السورة، وبين مضاعفات العدد ٤ وهذه العلاقة محكمة"(١٣٢)، فإذا علمنا أن القراء اختلفوا في موضعين آخرين من فعل (قُل) في السورة (١٣٢)، انتقض هذا الافتراض ونتيجته.

كما استنتج المؤلف علاقة بين حرفي النون والميم في السورة، فعدد

<sup>(</sup>١٣٣) وذلك في الآية ١١٢ و١١٤ فقرأهما حمزة والكسائي بصيغة الأمر، وافقهما في الموضع الأول ابن كثير، وقرأ الباقون بصيغة الماضي (القباقي، إيضاح الرموز، ص٤٩٥).



<sup>(</sup>١٣٠) عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص٤٨.

<sup>(</sup>١٣١) عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص١٢٦.

<sup>(</sup>١٣٢) عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص٦٩.

# مِقُولًا [إمراز المُعَمِي (دراسة تقديدً)، أ. د. أحبد عالم شكري

آیات السورة ۱۱۸، و کلها تنتهی بالمیم أو النون، وعدد الآیات المنتهیة بالنون منها ۱۱۶، والمنتهیة بالمیم ۶، و کلها من مضاعفات العدد ۶، وبعضها من مضاعفات العدد ۱۹ (۱۱٤ – ۱۹×۲) و علق علی ذلك بقوله: "و في الواقع ما هذا إلا اجتهاد لربط الحروف مع بعضها البعض، وهذا التنسیق والترتیب قد جاء علی أساس نظام عددی محکم، وأمامنا بحر من المعجزات القرآنیة لا یستطیع عقل بشری أن یحصیها و لا الحاسبات الإلکترونیة مهما بلغت من التطور والتکنولوجیا و لا أن تعرف سر الخالق في نظامه العددی الذی لا یعلمه إلا هو "(۱۳۱)، وللأسف فإن هذا العلاقة ستزول وستنتهی نتیجتها أمام حقیقة اختلاف علماء العدد فی عدد آیات السورة، فهی ۱۱۸ حسب العدد الکوفی والحمصی، و ۱۱۹ عند الباقین حیث عدوا: ﴿ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ ﴾ (من الآیة: ۲۰ حسب العدد الکوفی والحمصی تیم دالکوفی والحمصی تیم دالمی و دالمی دالمی دالمی دالمی دالمی دالمی دالمی دالکوفی والحمصی دالمی دست العدد المی دالمی دالمی دالمی دالمی دارمی دا

٥- افتراض وجود معجزة رقمية في سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم، فمعظم أوامر القرآن تكررت سبع مرات أو ثلاث مرات أو مرة، ومن الأمثلة التي أوردها صاحب هذا الافتراض تكرر الأمر بطلب الإيمان في القرآن الكريم بصيغة الأمر أربع عشرة مرة، منها سبعة لأهل الكتاب



<sup>(</sup>١٣٤) عبد الحليم الخطيب، أسرار معجزة القرآن، ص٧٢.

<sup>(</sup>١٣٥) المخللاتي، القول الوجيز، ص٢٤٣، وعبد الفتاح القاضي، بشير اليسر، ص١٢٠.

#### عِنْوالا الإعواز المُعدي (مراسة تقدية) ، أ. م. أحيد غالد شكري

عامة، وثلاثة لمشركي قريش، وواحدة للمنافقين،... وورد الأمر بلفظ (اعبدوا) عاماً في القرآن ثلاث مرات، ومرة للمؤمنين تحديداً، وورد الأمر بالوقاية من النار ثلاثاً، والأمر بالسحود لله سبعاً، والأمر بالتقوى بعد نداء المؤمنين سبع مرات، وبعد نداء الناس ثلاث مرات...(١٣٦)

ويرى صاحب هذا الافتراض أن هذه التكرارات إحدى معجزات القرآن الكريم، دون أن يبين وجه كولها معجزة، ومن ذلك قوله: "معجزة خطاب الضالين من قريش ودعوهم إلى العبادة ثلاث مرات "(١٣٧)، وقوله: "معجزة دعوة الأنبياء أقوامهم إلى عبادة الله بصيغة الأمر ثلاث مرات ما عدا إبراهيم لسر ستعلمه "(١٣٨)، وعندما وجد في بعض الأوامر خروجاً عن هذين الرقمين عد ذلك إعجازا أيضاً، فقال: "معجزة سداسية أمر الوفاء بالعهود ونحوها، وسداسية أمر الوفاء الكيل والميزان "(١٣٩)، فلم تعد المعجزة محصورة في الأوامر السباعية والثلاثية، فأي رقم يوجد فهي المعجزة المفترضة والمتوهمة!

ومما يستدرك عليه أنه جعل عدد الأوامر بذكر الله سبعاً، ولم يعد منها موضع سورة النساء وهو: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَعُما



- 47 5-

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن خليفة عليوي، معجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم، دمشق، در الإيمان، ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م، (ط١) ص١٣ و٣٠ و٥٠ و٥٠ و٥٠ و٧٧.

<sup>(</sup>١٣٧) ابن خليفة عليوي، معجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم، ص٣٥. (١٣٨) ابن خليفة عليوي، معجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم، ص٢٤. (١٣٩) ابن خليفة عليوي، معجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم، ص٢٠.

# عِلْوَلَةُ الإعواز المعمي (مراسة مقمية) ، أ. م. أحمد غالد شكري

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم م ... ﴾ (النساء: ١٠٣) ، وعلل سبب استثنائها بأن المراد بالذكر فيها الصلاة، ولذا أخرجها عن العدد (١٤٠)، مع أنه واضح من لفظ الآية أن الذكر المأمور به فيها الذكر بعد الصلاة وليس الصلاة (١٤٠)، كما أنه لم يعد ضمن مواضع الأمر بذكر الله قوله تعالى: ﴿ فَالَذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ (الحج: ٣٦)، وكان بإمكانه أن يعد هذين الموضعين ويجعل المعجزة في كونها تسعة أوامر!

7- افتراض إعجاز للرقم ١٢٣: حاول مؤلف كتاب "إعجاز الرقم ١٢٣ في القرآن الكريم" التدليل عليه، إذ قال إن الخُلق العظيم للنبي المنظم للنبي المنظم الله المنطبع الله المنطبع الله المنطبع المنطبع المنطبع المنطبع في آيات بلغ عدد حروفها ١٤٦ (١٢٣×٢) وهي (همي وانت بيع مَ الله وَ وَانَّكُ لِمَ الله وَ وَانَّكُ لَع الله وَ وَانْكُ لَع الله وَ وَانْكُم الله وَ وَانْكُم وَانُه وَانْكُم وَانْكُو



<sup>(</sup>١٤٠) ابن خليفة عليوي، معجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم، ص٨٨. (١٤١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٥/٣٧٣.

#### عِلْوَالِدُ الْعَمُونُ الْمُعْمُقِي (مراصة تَافَعَيْدٌ) . أ. مُـ أَمُعِمُ عَالَمُ كَكُرْقٍ

(یس: ۲-٤) ٤٠ حرفاً (۱٤٢)، وقد وقع هذا الكاتب في خلل انتقاء بعض المواضع، وتقطيع الآيات متصلة المعنى، مع عدم تعلق بعضها مباشرة بالمراد، وترك ذكر العديد من الآيات التي تذكر الخلق العظيم للنبي

٧- افتراض الإعجاز بين تكرارات الكلمات أو الأحرف وأعدادها وتناسقها أو تقابلها، ومن هذه الافتراضات التساوي في عدد مرات ورود كل من لفظي: الحياة والموت ١٤٥ مرة، وكل من لفظي الدنيا والآخرة ١١٥ مرة، وكل من لفظي الدنيا والآخرة الأبرار ٦ مرات بينما وردت كلمة الفجار ٣ مرات (١٤٣)، ولا ينبغي عد هذا التساوي أو المضاعفة في عدد مرات ورود الألفاظ المتقابلة إعجازاً، هذا التساوي في التساوي في التساوي في التساوي في ورود أسماء متقابلة أو ألفاظ معينة، فإذا ظهر له التفاوت بينها زاد جملة أو

<sup>(</sup>١٤٣) عبد الرزاق نوفل، معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم، ص٥٠ و٥٣، وحسين سليم، معجزات الأرقام في القرآن، ص٤٦ و٤٩ و٥٥، وصدقي البيك، معجزة القرآن العددية، ص٣٦-٤٤، ونقد بعضها.



الكتاب الثقافي، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص١٦٠ في القرآن الكريم العقيدة الرقمية، إربد، دار الكتاب الثقافي، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص١٦٠. ومما يؤخذ عليه أنه عندما ذكر الآيات السي تأمر بالجهاد وتحث عليه، قال إنها وردت في آيات بلغ عدد حروفها ١٦٥ (١٢٣×٥) وهسي: التوبة: ٥ و ١٤ و ٢٩ و ٨٨ و ٤١ و ٢٨ ، والأنفال: ٣٩، والنساء: ٧١، ويلاحظ عليه أنه كان أحيانا يذكر بعض الآية لا كلها، أو يذكر إحدى الآيات دون ما بعدها مع تعلق المعنى كما في الآية ١٤ التوبة، (ينظر كتابه ص ٢٥٢ و٢٥٣) والقضية الأهم أنه ترك ذكر كثيرٍ من الآيات فيها الأمر بالجهاد والحث عليه في سورة البقرة والصف ومحمد وغيرها.

نقص أخرى، أو حوّل الاسم الظاهر إلى ضمير أو عكس ذلك حتى يصل إلى بغيته، ومما يؤخذ على هذا الافتراض إقحام ألفاظ لا ينطبق عليها مبدأ العدّ وذلك للوصول إلى العدد المراد، ومن ذلك أن كلا من لفظي الدنيا والآخرة ورد في القرآن الكريم ١١٥ مرة (١٤٤)، ومع أن العدد صحيح إلا أن لفظ الدنيا لم يكن بالمعنى المقابل للآخرة في جميع هذه المواضع كما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (الأنفال: ٢٤) وقوله: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنّا وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ومن ذلك ما فعله أحدهم من تبيين العلاقات بين عدد حروف بعض الآيات وكلماتها ونوعية الحروف ومجموعها المتسلسل، فذكر قائمة فيها ١٦ آية، كل آية منها مكونة من ٥ كلمات، ومجموع حروفها -بإسقاط المكرر - ١٢ حرفاً، ثم عدد حروف الآية الأولى بالمكرر ١٧ والثانية ١٨ والثالثة ١٩ حتى يصل إلى ٢٩، ثم قائمة أخرى عدد كلمات كل آية منها ٢، ومجموع حروفها بإسقاط المكرر ١١، ومجموع حروف الآية الأولى بالمكرر ٢١ والثانية ٢٢ وهكذا حتى يصل إلى ٢٩، ثم مجموعة ثالثة كل بالمكرر ٢١ والثانية ٢١ وهكذا حتى يصل إلى ٢٩، ثم مجموعة ثالثة كل حروف الآية الأولى المكرر ٢١ والثانية ٢٢ وهكذا حتى يصل إلى ٢٥، ثم مجموعة ثالثة كل حروف الآية الأولى بالمكرر ٢١ والثانية ٢٢، حتى يصل إلى ٢٥، حتى يصل إلى ٢٥، حتى يصل إلى ٣٢ حروف الآية الأولى بالمكرر ٢١، والثانية ٢٢، حتى يصل إلى ٣٢ حروف الآية الأولى بالمكرر ٢١، والثانية ٢٢، حتى يصل إلى ٣٢

<sup>(</sup>١٤٤) عبد الرزاق نوفل، معجزة الأرقام والترقيم، ص١٠، وصدقي البيك، معجزة القــرآن العدديــة، ص٢٠) عبد الرزاق نوفل، معجزة الأرقام والترقيم، ص٢٠.



و هكذا (١٤٥).

وكان باعثه على تأليف كتابه وإيراد هذه القوائم إثبات الإعجاز من خلالها، فقال: "سأثبت لك بالحقائق وإن شئت فقل بالبديهيات أن آيات هذا القرآن العظيم محكمة في شكل قاعدة غير مستطاعة لأحد من البشر، سآتيك بشيفرة القرآن، فيه سر، هذا من أسراره العجيبة، لقد استخدم الله حلت قدرته في هذا القرآن العظيم شيفرة معينة لترتيب آياته تأليفها يظل من المستحيل علينا فك رموزها ما لم نعرف الطريقة التي بنيت بما هذه الآيات القرآنية المعجزة "(٢٤٦).

ويعد أحياناً من آخر الآية إلى أولها، ووقع منه أخطاء في هذا العد، وبنى عليه نتائج ظنها مذهلة (١٤٧).

<sup>(</sup>١٤٧) في بحثه لهذه الآيات الثلاث وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ النَّذَتُمُ ... ﴾

(البقرة: ٥١)، وقوله: ﴿ فَمَن لَّمْ سَجِيدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۖ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ۚ ... ﴾ (المجادلة :٤)، وقوله: ﴿ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مِن مَرَّةً فَلَن يَغْفِر اللَّهُ لَهُمْ ۚ ... ﴾ (التوبة: ٨٠) جعل العد فيها بدءا من آخرها وكانت النتيجة التي توصل إليها: "أن عدد حروف الآية الأولى حين تصل إلى كلمة أربعين هو ٤٠ حرفا، وفي الآية الثالثة حين تصل إلى كلمة سبعين هو ٧٠ حرفا" (عاطف محمد عزايزة، أسرار الحروف والآيات في رسالة القرآن العجيب، ص٩١ و ٩٢) إلا أنك حين تعد الحروف — وفق طريقته في العد — ستجد



<sup>(</sup>١٤٦) عاطف محمد عزايزة، أسرار الحروف والآيات في رسالة القرآن العجيب، ص٣.

# مَلُولُا الإَمَوَازُ الْمُمْمِي (مَرَاسَةُ مُقْمِيةً) . أ. مَا أَحْمِدُ عَالَمَ شُكُرِي

ويُلحَظ على عدد من الكاتبين السابق عرض افتراضاهم (١٤٨) أمر مشترك وهو عدم الالتزام بطريقة واحدة في التعامل مع الأرقام، فأحياناً الجمع أو القسمة أو العد من الأول أو من الآخر أو رصف الأعداد أو قلب الرقم ليصبح أوله آخره، وقد سبق التمثيل لهذا الخلط في طريقة التعامل مع الأرقام، ومنه قيام بعضهم بتحويل خانة العشرات إلى خانة آحاد، حين يحتاج إلى ذلك، فإذا أراد جمع الأرقام التالية: ١، ٢٣، ٢٣، ٢٦، جعلها أرقام آحاد جميعاً، ومجموعها ١٩ (١+٣+٢+٣+٢+٢) وفي

الحرف رقم أربعين في الآية الأولى مع أول كلمة أربعين، وفي الآية الثانية سيكون العدد ٦٦ عند أول كلمة ستين، و٧١ حرفا إلى أول كلمة سبعين في الآية الثالثة، ويُسأل الكاتب عن سبب انتقائه لهذه الآيات الثلاث دون غيرها من الآيات التي وردت فيها أعداد؟ والجواب واضح وهو أن الآيات الأخرى لا توصله إلى المراد، فالآية ٢٦٠ من سورة البقرة ورد فيها العدد أربعة، وعدد الحروف التي بعده إلى لهاية الآية أكثر منه بكثير، وكذلك الآية ١٤٧ من سورة الصافات ورد فيها العدد مئة ألف، وعدد الحروف بعده إلى لهاية الآية ٨ حروف فقط، ومن جانب آخر يمكن لمن يحاول أن يشكل جملا فيها أعداد، ويكون عدد الحروف إلى لهاية الجملة مساويا لهذا العدد كما حصل في الآيات الثلاث – مثل: اشترى سعيد ستة عشر قلما وحبرا، عدد حروفها من لهايتها إلى أول العدد ٢١، ومثل: قرأت ثلاثين كتابا كلها في الإعجاز العددي، عدد حروفها من لهايتها إلى أول العدد ٣٠، فهل يكون تشكيل مثل هذه الجمل ملغيا لأحد أوجه الإعجاز؟

(١٤٨) توجد مؤلفات أخرى افترض مؤلفوها ثوابت غير ما سبق ذكره من الأرقام مثل السرقم: ٥ و ٤٠ و ٨٥) و ٨٨، ذكرها د. حالد العبيدي في كتابه المنظار الهندسي للقرآن الكريم، ص٢٥١، و لم يتيسسر لي الاطلاع عليها، وذكر د. حبري مصطفى عبد الرازق في كتابه "فواتح حروف الفواتح" أن عنده مخطوطات عدة كتب حول إعجاز الأرقام ٧ و ١١٤ و ١٩٩.

(١٤٩) فريد قبطني، طلوع الشمس من مغربها، ص١٩٦، ود. مأمون أبو خضر، بدأ العد التنازلي، ج١، ص٦٩ و ٩٠ ومواضع أخر.



# عِلْوِلَا الإِمْوَارُ الْمُمْمِي (مَرَاضَةَ مُقْمِيةً) . أ. م. أَمْمِدُ عَالَمُ كُكُرِي

موضع آخر عندما أراد جمع الأرقام التالية: ١١٩، ٣٨، ٥٧، ٧٦، ٥٩، موضع آخر عندما أراد جمع الأرقام التالية: ١١٤ جمعها بالطريقة المعتادة (١٥٠)، وقد يجمع بين الطريقتين في صفحة واحدة (١٥١)، وهذا اختلال وتضارب في طريقة الوصول إلى الهدف، يفتح الباب لنقد العمل ورده.



<sup>(</sup>١٥٠) فريد قبطني، طلوع الشمس من مغربها، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>١٥١) فريد قبطني، طلوع الشمس من مغربها، ص٣٧٣.

# المبحث الرابع انتقاء المعلومات والمواضع والألفاظ

جرت العادة في البحوث العلمية والمؤلفات أن يسير الباحث والكاتب على مبدأ معين يلتزم به في جميع البحث ويسير وفقه، ويعد هذا الأمر من بدهيات وثوابت البحث، وعليه فما وقع فيه بعض الباحثين في الإعجاز العددي من انتقاء المعلومات والسور والأماكن والكلمات والحروف، ليطبق قاعدته على حروف و كلمات محددة وسور معينة ومواضع منتقاة،أمر غير مقبول وغير جائز، ويعد هذا التصرف مأخذاً كبيراً عليهم، وقد كانت هذه الظاهرة واضحة جداً في عدد من هذه المؤلفات.

فقد يعمد أحدهم إلى انتقاء كلمة أو كلمات معينة من السورة يقيم عليها دراسته وبحثه دون أن يعلل سبب انتقاء ما انتقاه وترك ما تركه (١٥٢)، وقد يسقط أحدهم من السياق حرفاً أو أكثر ليتوافق العدد الباقي مع النتيجة المطلوب الوصول إليها، ومن ذلك أن أحدهم حين عد الحروف في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّيرَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (آل عمران: ١٩) أسقط منها ﴿ إِنَّ ﴾ ليبقى عدد حروف العبارة ١٩ حرفاً، وليكون متناسباً مع رقم الآية (١٥٠)، وهمذا الحذف سيبقى لفظ ﴿ ٱلدِّيرَ ﴾ منصوباً بلا ناصب،



<sup>(</sup>۱۰۲) ينظر: إدريس الخرشاف، يس مركز ثقل القرآن، ١٤٠٤هــ – ١٩٨٤م، (ط١) ص ٣٠ و٤٨-. ٩، وعدنان الرفاعي، المعجزة، ص ٣٨ و٥٤ و٩٧.

<sup>(</sup>١٥٣) عبد الرزاق نوفل، معجزة الأرقام والترقيم، ص٨٣٠.

### مِقُولَةُ الإَمْوَانُ الْمُمْمِي (دراسة تَقْمَية) ، أ. مَا أَمْبُمُ عَالَمُ هُكُرِي

أو سيغير حركته إلى الرفع فيحصُل في الآية تغييران، كل هذا ليصبح عدد حروف العبارة ١٩ حرفاً فيتفق مع رقم الآية، فإذا علمنا أن رقم الآية عند فيه بين علماء العدد، وألها الآية ١٨ في العدد الشامي (١٥٠) ستختل الموازنة التي أرادها المؤلف، كما أن العبارة التي عدّ المؤلف حروفها وأسقط منها ﴿ إِنَّ ﴾ تشكل جزءا من الآية ١٩، فما موجب عدّ بعض الآية وترك بعضها؟

ووصل الأمر ببعضهم إلى انتقاء آيات معينة دون غيرها، أو اختيار موضع ما دون غيره، وذلك لأن ما انتقاه يتناسب مع ما يريد إثباته من نتيجة سبق له افتراضها، ولذا فلا بد من الانتقاء لإثباها، وهذا ما فعله أحدهم حين ذكر أن قصة سليمان ذكرت في سورة ص من الآية ٣٤ إلى ٠٤ وعدد كلمات هذه الآيات ٥٣ كلمة، تقابل ٥٣ سنة التي عاشها عليه السلام، وأن قصة صالح ذكرت في سورة الشعراء من الآية ١٤١ إلى ١٥١ وعدد كلماها ٨٥ كلمة، وكل كلمة منها تقابل سنة من سين حياة صالح وردت عليه السلام (أحرى منها الأعراف وهود والقمر والشمس، والآيات التي أحصى كلماها لا تشكل كل القصة فما زال أمامنا سبع آيات لنهاية القصة، والكلام نفسه يقال بالنسبة لسليمان عليه السلام إذ وردت قصته في سور



<sup>(</sup>١٥٤) المخللاتي، القول الوجيز، ص١٧٤ و١٧٥.

<sup>(</sup>١٥٥) عدنان الرفاعي، المعجزة، ص٣٢.

# مقولة الإمواز المعمي (دراسة مقدية) ، أ. د. أمع عالد شكري

أخرى كالأنبياء والبقرة والنمل، وقصته في سورة ص تبدأ من الآية ٣٠ وليس ٣٤، وهذا الاجتزاء منه في الموضعين للوصول إلى النتيجة المعلومة عنده سلفاً وهي التوافق مع مدة عمر كل منهما، وهي معلومة مختلف فيها، فلم يثبت يقينا العمر الذي ذكره لهما(٢٥١).

ومن الأمثلة على الانتقاء عند أحدهم عدّ ألفاظ معينة من الآية، وترك ألفاظ أخرى منها، ومن ذلك أنه عد حروف ﴿ يَتَأَيُّا ٱلرَّسُولُ ﴾ وحروف ﴿ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾ (المائدة: ٦٧) فبلغ كل منهما ١٢ حرفاً، وعدّ حروف عبارة: "علي بن أبي طالب" فبلغت ١٢ حرفاً، وحكى إجماع الشيعة (١٥٥) أن هذه الآية نزلت في ولاية



<sup>(</sup>١٥٦) انتخلف في عمر سليمان عليه السلام على أقوال منها أنه عاش اثنتين وخمسين سنة، أو ثلاث وخمسين، أو نيفا وخمسين سنة، وقيل: قبض سليمان لأربعين سنة من ملكه وقيل لاثنتين وخمسين، فتكون وفاته عن أكثر من ثمانين سنة (ابن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، بيست الأفكار المدولية، ص١٦٨، وابن الأثير، علي بن محمد، الكامل في التاريخ، بيروت، دار المعرفة، ٢٢٤هـ - ٢٠٠٢م، (ط١) ج١، ص٧٠، وابن كثير، البداية والنهاية، ج٢، ص٣٠، وابن حلدون، عبد الرحمن المغربي، العبر وديوان المبتدأ والخبر...، بيروت، دار الأعلمي، ١٩٩١هـ – ١٩٧١م، ج٢، ص٩٥) واختلف كذلك في عمر صالح عليه السلام فقيل إنه توفي عن ثمان وخمسين سنة، وقيل: ١٧٠، أو ٢٨٠ سنة (أبو زيد أحمد بن سهل البلخي، البدء والتاريخ، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ – ١٩٩٧م، (ط١) ص٢٠٠، وابن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ص١٨، وابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم، بيروت، دار الفكر، ج١، ص٢٤١).

<sup>(</sup>١٥٧) انظر: محمد حسين الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ١٣٩٠هـ – ١٩٧٠م، (ط۲) ج٦، ص٤٦-٤٩، ومحمد حسين فضل الله، من وحي القـــرآن، دار المـــلاك، 1٩٧٠هــ – ١٩٩٨م، (ط۲) ج٨، ص٢٦-٢٧١.

### بالوالة الإموار المعمي (مراسة مقمية) ، أ. ما أميم عالم شكري

على...(١٥٨)، وكأنه يريد تأكيد هذا المعنى من خلال مجموع حروف العبارات الثلاث، والغريب أنه عد ﴿ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ وهي جملة خبرية دون أن يعد المبتدأ معها، وهو لفظ الجلالة ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ ، كما أنه لم يعد بقية ألفاظ الآية، وكان يمكنه أن يأتي بالعديد من العبارات المكونة من العبارات المكونة من ١٢ حرفاً يفسر بها الآية مثل: "بقدرته وعظمته" أو: "فلا يصلوا إليك"، ولكنه أراد تثبيت القول الذي يرجحه في تفسير الآية، وهو خلاف ما قال به كثير من المفسرين (١٥٩).

وحين افترض أحدهم وجود علاقة للنبي ﷺ بسورة مريم عدّ مرات

<sup>(</sup>١٥٩) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٦، ص٢٤٢، والشوكاني، فتح القدير، ج٢، ص٣٠. ومن أمثلة الانتقاء عند هذت المؤلف أنه انتقى مجموعة ألفاظ وردت في القرآن الكريم ١٢ مرة، على عدد الأئمة الواجب اتباعهم عند الشيعة، ومنها ألفاظ: إمام، وصية، خلائف، اصطفى، عصم، اجتبى، نَحَم، شهد، ملك، عامل، البر، مفلحون، وحين وحد أن لفظ النجم ورد في القرآن ١٣ مرة ألغى من إحصائه قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿ وَالنَّحَمُ وَٱلشَّجَرُ اللهِ عنه الموضع من العد، وترك في معناه عنده ما لا ساق له من النبات، فرجح هذا القول ليحذف هذا الموضع من العد، وترك القول الآخر الذي ذكره عدد من المفسرين أن المراد به النجم الذي في السماء (ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، دمشق، المكتب الإسلامي، ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤م، (ط١) ج٨، ص١٠٧)، رضوان سعيد فقيه، الكشوف، ص١٤٨، و٢٠٣ و٣١٦.



<sup>(</sup>١٥٨) رضوان سعيد فقيه، الكشوف، ص٢٢٤ و٢٢٠، والمراد بولاية على ما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال: "كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربــك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس" (الشوكاني، محمد بــن عليا (١٢٥هـــ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفــسير، بــيروت، دار الفكر، ١٣٩٣هـــ - ١٩٧٣م، (ط٣) ج٢، ص٣٠).

### يتواة الإمواز المدمع (دراسة تقدية) . أ. د. أميد عالد ككري

خطاب النبي في سورة مريم التي تحمل الرقم ١٩ حسب ترتيب السور فكان ١٩ مرة، وإحصاؤه ناقص أو انتقائي، حيث يوجد في الآيات التي أوردها خطابان لم يعدهما، ففي الآية ٢٥ عد ﴿ فَاعْبُدُهُ ﴾ الخطاب رقم ٢٠ و لم يعد ﴿ وَاصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ عَلَمُ لَهُ وَسَمِيًا ﴾ ، وتوجد خطابات أخر لم يعدها مثل ما في الآية ٢٨ ﴿ فَوَرَبِلَكَ ﴾ ، وهذا الاستدراك انتقضت فرضيته وألغيت نتيجته التي أراد الوصول إليها، مع ألها مسألة ليست ذات أهمية فعلاقة النبي في وثيقة بجميع السور ولا حاجة لتخصيص بعضها بعلاقة دون بعض.



# من نتائج البحث

1- إن ما بين الأعداد المذكورة في القرآن الكريم من توافق وانسجام، وما فيها من إشارات ودلالات، وما بين ألفاظه من مساواة في العدد أو علاقات حسابية ظاهرة أو بحاجة إلى تأمل واستنباط، وما بين الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور وحروف سورها، وما بين حروف متعددة في السور من علاقات وطيدة، كل هذا وما يشبهه يعد مظهرا من مظاهر التناسق والتوافق والانسجام في هذا الكتاب العظيم الذي تميز بالروعة والإحكام، ودليلاً قويا على أنه كلام الله تعالى المحفوظ من التبديل والتغيير على مر العصور، وليس وجها مستقلا من وجوه إعجازه، ولذا ينبغي أن تعدل تسميته من الإعجاز العددي، إلى التوافق العددي، أو التناسب العددي في القرآن العظيم.

7- ينبغي على كل من أراد البحث والتأليف في تناسق الأعداد ومدلولاتما أن يكون عالما بأوجه القراءات ومذاهب الرسم وعد الآي، ليراعي ما فيها من أوجه ومذاهب، وتأثيرها على أعداد الحروف، وأن يبتعد عن الانتقائية والمقررات السابقة، وعن المبالغة وتحميل الألفاظ والأرقام أكثر مما تحتمل، وأن يلتزم بمنهج البحث السليم، وأن يعرض نتائج بحثه ودراسته قبل نشرها على من يوثق به من أهل العلم في القرآن الكريم.

٣- وقعت أخطاء عديدة ممن كتب في ما يسمى الإعجاز العددي تتفاوت في خطورتما وعظمها، ومنها: استخدام حساب الجُمَّل لاستخراج



# مقولة الإعواز المدمي (مراسة مقدية) ، أ. م. أحمد عالم شكري

دلالات وإشارات ومعان من الآيات، والتوصل إلى أقوال غريبة في التفسير، وادعاء التوصل إلى معلومات غيبية مستقبلية، والزعم باكتشاف أسرار القرآن الحفية وألغازه المستترة، وافتراض وجود منزلة خاصة أو دلالات لبعض الأرقام المذكورة في الآيات أو المستنبطة من ألفاظها، ولذا ينبغي الحذر الشديد عند التعامل مع المؤلفات في هذا الموضوع، والتيقن من صدق النية، وصحة التوجه والأمانة العلمية ووجود العلم الشرعي الذي يعصم من الوقوع في الزلل عند مؤلفيها، دون اغترار عما تحمله العناوين والمضامين من عبارات براقة جذابة.



# توصيات النحوة

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

غن المشاركين في الندوة الثانية للإعجاز في القرآن الكريم التي نظمتها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم يومي الاثنين والثلاثاء ١٩٥٢ مارس ٢٠٠٧م، تحت عنوان الإعجاز العددي في القرآن الكريم في قاعة جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بدبي، وبعد أن تم عرض البحوث وأوراق العمل؛ فقد حرت حوارات بناءة وحوارات جادة حول ضوابط الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وتحديد الاتجاهات الصائبة والاتجاهات الخاطئة في هذه الأبحاث، وتم التوصل إلى التوصيات التالية:

- إنّ الإعجاز بكليّته في القرآن الكريم بما فيه الإعجاز العددي لا يزال غضاً طريّاً لم ينضج ولم يحترق على حد تعبير علمائنا الأقدمين،
   وبالتالي فالباب مفتوح للباحثين والمختصين المؤهلين.
- ٢. إن معظم دراسات الأقدمين انصبت على إبراز إعجاز القرآن الكريم في بيانه وأسلوبه، على حين أن للإعجاز العددي جانباً مهماً من إعجاز القرآن الكريم يجب تناوله لا سيما في عصرنا الحاضر: عصر الأرقام والحسابات الدقيقة.



- ٣. ضرورة وجود مركز متخصص يهتم بجانب الإعجاز العددي في القرآن الكريم له أهدافه الخاصة، وفريق عمل متخصص يتولى شؤونه.
- خرورة وجود هيئة شرعية متخصصة في علوم القرآن تسندها هيئة متخصصة في علوم الرياضيات.
- ه. ضروة إقامة مثل هذه الندوات والمؤتمرات بصورة دورية لإبراز النتائج التي يتم التوصل إليها من قبل المختصين.
- ٦. تأهيل الباحثين المهتمين في هذا الجال وتزويدهم بآليات ووسائل هذا العلم المهم في مجال إعجاز القرآن الكريم كعلم التفسير وأصوله وكذا علم اللغة وغيرها من العلوم اللازمة.

# منطلقات البحث في الإعجاز العددي :

- ١) أن يستشعر الباحث عظمة الله الذي يبحث في كتابه.
- ۲) أن يعتقد الباحث أنه أمام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن
   حكيم خبير.
- ٣) أن يعلم الباحث أن هذا الكتاب مليء بالحكم والأسرار التي تتكشف يوماً بعد يوم.
- إن يوقن الباحث أنه إنما يهدف من بحثه إلى اكتشاف الحقائق
   المودعة في هذا الكتاب الكريم.



- ه) أن يعرف الباحث أن تصحيح النية وصدق التوجه إلى الله أول
   مراحل الطريق القاصد.
- ٦) أن يستحضر الباحث دائماً مقاصد القرآن وهداياته وأن يجعل ذلك نصب عينيه في كل المراحل
- ٧) أن يؤمن الباحث بأنه كما لا تفاوت في حلق الله، فكذلك لا احتلاف في كتاب الله، وأن البحث العلمي الصحيح لابد أن ينتهي إلى التوافق بينهما.
- ٨) أن ينطلق الباحث من أهمية العدد في اعتبار القرآن ، إذ إن جميع أمور العالم مقدرة بالأعداد. كذلك للعدد اعتبار عظيم في الكتب المقدسة، وكذلك عند الحكماء.

# ضوابط البحث في الإعجاز العددي:

- ١. الالتزام بالعد طبقاً للرسم العثماني للقرآن الكريم.
- ٢. اتباع منهج واحد في الإحصاء إما للمرسوم خطاً ، أو للمتلو لفظاً.
- ٣. الالتزام بترتيب الآيات والسور كما هي مرتبة في المصحف الشريف.
- الالتزام بقراءة واحدة في كل دراسة، ولا يجمع بين القراءات إلا بقصد المقارنة.
- مراعاة ثوابت العقيدة الإسلامية ، ومقاصد التشريع، وعدم الإحلال
   بما جاء فيهما .



- ٦. الالتزام بقواعد اللغة العربيّة في الفهم والاستنباط، وفي إحصاء الكلمات والحروف.
- ٧. الالتزام بثوابت علوم القرآن، وأصول التأويل والتفسير، وما صح من السنة النبوية .
- ٨. الالتزام بالموضوعية العلمية، والتجرد عن الأهواء والعصبيات،
   والأفكار المغرضة .
- ٩. ذكر الحقائق كما هي، وبكل أمانة، والبعد عن المبالغات والأوهام والغرائب.
- 1. التزام الاستقراء الكامل، دون الاستقراء الناقص، ليكون الاستنتاج صحيحاً.
  - ١١. مراعاة الأسس والنظم الرياضيّة العلميّة، وعدم الإخلال بما .
- 1 ٢. بناء الأبحاث على مقدمات ومنطلقات سليمة، لتكون النتائج صحيحة ومقبولة.
- ١٣. التأكّد من صحة أية معلومة علميّة أو تاريخيّة عند توظيفها في الأبحاث العدديّة، وعدم استخدام فرضيات تخالف حقائق علميّة أو تاريخيّة ثابتة.
  - ١٤. تحّري الدقّة في المعلومات الإحصائيّة المستخدمة.
    - ه ١. الابتعاد عن التكلّف والتمحّل.



17. التمييز بين ما هو مصادفة من جهة؛ وبين ما هو متناسق ومعجز من جهة أخرى. ويمكن الاستعانة بأدوات إحصائية لحساب احتمالات الصدفة.

۱۷. يشترط في الأنظمة العددية التي يستخدمها الباحثون (مثل احتساب القيم العددية للحروف أو طريقة احتساب الكلمات وغير ذلك):

أ. أن توافق الرسم العثماني وأحد وجوه اللغة العربية.

ب. أن يتم استخدامها باتساق (بدون تناقض) وباضطّراد (في كل الأحوال التي تستدعي ذلك وليس بانتقائيّة)

ج. أن تظهر جدارتها عبر الأمثلة المقنعة.

وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العلمين

المشاركون في الندوة الثانية للإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز العددي في القرآن الكريم



# فهرس محتويات الكتاب

| رقم الصفحة | لموضوع                                           |
|------------|--------------------------------------------------|
| ۱۳         | الضوابط الشرعية لدراسات الإعجاز العددي في القرآن |
|            | الكويم                                           |
| 10         | السيرة الذاتية                                   |
| ١٧         | مقدمة                                            |
| 19         | تعريف القرآن موضوعياً                            |
| 74         | المعجزة والإعجاز                                 |
| ٣٨         | وجوه الإعجاز                                     |
| ٤٦         | الإعجاز العددي                                   |
| ٦٥         | حروف الجمل وموقف العلماء منها                    |
| ٦٨         | الإشارات القرآنية وعلاقتها بالغيب                |
| <b>Y</b> 1 | كشف بعض الحجب عن سورة الفاتحة                    |
|            |                                                  |
| <b>٧٩</b>  | حساب الجمل والإعجاز العددي                       |
| ۸١         | السيرة الذاتية                                   |
| ٨٣         | حساب الجمل، والإعجاز العددي                      |
| ٨٨         | أمثلة مختارة تبين مسلكنا في توظيف حساب الجمل     |
|            |                                                  |
| 99         | الرقم سبعة يشهد على عظمة القرآن                  |
| 1.1        | السيرة الذاتية                                   |
| ١٠٤        | مقدمة                                            |
| ١٠٦        | ما هي فوائد الإعجاز الرقمي؟                      |
| 117        | التناسق بين الكون والقرآن                        |



| وضوع                                                  | رقم الصفحة |
|-------------------------------------------------------|------------|
| ريقة عد الحروف والكلمات                               | 117        |
| ر.<br>قم الأكثر تميزاً في القرآن والسنة               | 117        |
| ريقة صف الأرقام<br>ريقة صف الأرقام                    | ١٢٦        |
| ر<br>بقائق تتجلى في أعظم سورة!                        | 171        |
| ائج البحث                                             | 1 £ £      |
| مجاز العدد القرآبي في حقائق تاريخية وفلكية            | 1 £ 9      |
| سيرة الذاتية                                          | 101        |
| سئلة مهمة                                             | 104        |
| ن يظهر إعجاز العدد القرآني؟                           | ١٦.        |
| إعجاز العددي التاريخي في القرآن الكريم                | ١٧٤        |
| إعجاز العددي الفلكي في القرآن الكريم                  | ١٨٦        |
| سرار الترتيب القرآبي للسور والآيات من الناحية الرقمية | 191        |
| قانون الحالات الأربع لسور القرآن: نطام التجانس"       |            |
| سيرة الذاتية                                          | 198        |
| رتيب القرآن الكريم                                    | 190        |
| سئلة قديمة حديثة                                      | 190        |
| نظمة رياضية في خدمة القرآن الكريم                     | ۲.٦        |
| لقرآن منـــزل من عند الله                             | 719        |
| حداول البحث                                           | 778        |



| رقم الصفحة | الموضوع                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 747        | الإعجازُ العددي في ثوابت المعادن                             |
| 739        | السيرة الذاتية                                               |
| 7 5 7      | أنواع أنظمة الإحكام العددي في القرآن الكريم                  |
| 7 2 0      | الثوابت القرآنية الشاملة                                     |
| 707        | العناصر والمواد                                              |
| 7 \ 7      | السبق القرآني في صفات المعادن الذرية والجزيئية وفق تكراراتما |
|            | القرآنية                                                     |
|            | • 7                                                          |
| 711        | مقولة الإعجاز العددي (دراسة نقدية)                           |
| 717        | السيرة الذاتية                                               |
| 717        | المقدمة                                                      |
| 719        | المبحث الأول: لمحة تاريخية حول مقولة الإعجاز العددي          |
|            | و أدلتها                                                     |
| ٣٣.        | المبحث الثاني: عدم مراعاة الاختلاف في علم القراءات ورسم      |
|            | المصحف وعدّ الآي وأثره في عدد الحروف وتناسقها                |
| 72 8       | المبحث الثالث : افتراض أسس ومبادئ وأسرار متوهمة وبناء        |
|            | نتائج خطيرة عليها                                            |
| ۳۸۱        | المبحث الرابع : انتقاء المعلومات والمواضع والألفاظ           |
| ٣٨٦        | من نتائج البحث                                               |
| ٣٨٨        | توصيات الندوة                                                |



ا المرخ بهميّال المسيس عيد المعيّال .